

## السنيرة المنبوية

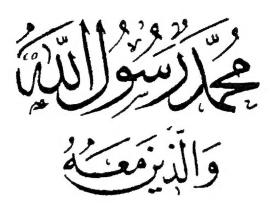

نِعَنْ ولاتِ وُلِي

عبلكخميد وخجزه النخار

## ببنس ألله الزمز التحنيم

﴿ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ﴾ . (صدق الله العظم) كان قسطنطين يجوس خلال بيزنطة وقد لفها سواد الليل ، وراح النسيم يهب رخاء فينعش الأفئدة ويحرك الأخيلة ، وساد الصمت لحظات شرد فيها الخيال ، ثم ما لبث الإمبراطور أن التفت إلى رجال حاشيته وقال :

\_ إن ربة المدينة أوحت إلى أن أبنى هنا مدينة عظيمة تتوارى روما منها خجلا .

وقامت الاحتفالات بمولد مدينة القسطنطينية ، وعملت السواعد القوية وأنفقت الأموال وصدرت الأوامر إلى الحكام فى أقصى الولايات لإنشاء المعاهد الفنية لتخريج صناع مهرة ينهضون بالأعمال الهندسية التى تحتاج إليها مدينة الآمال . وارتفع البناء وأقيمت أقواس النصر ، وجلبت النفائس من مدن اليونان وآسيا ، ونصب تمثال أبوللو فى وسط الميدان . ودعا الإمبراطور أعضاء السيناتو للإقامة فى مدينته العظيمة فلبى بعضهم الدعوة وهجروا روما ، وشد أغنياء الولايات الرحال إلى مدينة الإمبراطور .

وراح قسطنطين يزين معابد الآلهة ، وأصدرت دار السك الإمبراطورى ميداليات تزدان بصور جوبيتر وأبوللو ومارس وهرقل . وكان قسطنطين يتهلل بالفرح عندما يمثلونه برموز أبوللو إله النور والشعر ؛ وقد زخرت مذابح أبوللو بما قدم من قرابين ونذور .

وكانت المسيحية تتسلل إلى قلوب الرومان فإذا ما اكتشف أمرها أنزل

الأباطرة بمعتنقيها أقسى أنواع العذاب، ونجح قسطنطين في فتح إيطاليا. ومال قلبه إلى الدين الجديد فأصدر مرسوم ميلان، مرسوم التسامح مع رعاياه المسيحيين، فأعاد السلام إلى الكنيسة الكاثوليكية وأقر الحرية الدينية، فأصبح حبيب السماء ونائب الله في الأرض.

وأجل قسطنطين تعميده فالتعميد قضاء مبرم على الذنوب وعودة النفس إلى طهارتها الكاملة وجدارتها بالوعد بالخلاص الأبدى . إنه شعيرة لا تتكرر فراح يشبع شهواته في حرية مطلقة وإن تظاهر بالبحث عن جوهر الحقيقة . حتى إذا ما تمدد على فراش مرضه الأخير دعا الأساقفة إلى قصر نيقوميديا لتعميده ، ثم زعم أنه سيقضى بقية حياته في نسك يليق بتلميذ للسيد المسيح . لم تدنس عاصمة الشرق الجديدة بعبادة الأوثان فقد رفع قسطنطين المسيحية على عرش العالم الروماني ، فراحت روما تحاكى القسطنطينية فعمد فيها اثنا عشر ألف رجل في سنة واحدة ، وكان الإمبراطور يمنح كل من يتحول ألى المسيحية رداء أبيض وعشرين قطعة ذهبية . وسار الإنجيل في ركاب الجيوش وفي قوافل التجارة وفي السفن فانتشر فيما وراء حدود الولايات الرومانية . ورحب المتبربرون بالدين الجديد الذي اعتنقه أعظم ملك وأعظم الذين انضموا تحت لواء روما .

أعاد مرسوم التسامح الأمن والراحة بين المسيحيين ، ولكن سرعان ما دب الشقاق بين العالم المسيحى ، ففى الإسكندرية قام آريوس بقول إن « كلمة الله » كان خلقا تلقائيا معتمدا على غيره ، خلقته إرادة الآب من العدم . وهذا الابن الذى صنع كل شيء قد ولد قبل العوالم ، وأن أطول الأزمنة الفلكية لا تعدو أن تكون لحظة عابرة إذا قورنت بمدى وجوده . غير أن هذا الوجود

لم يكن أزليا بل لقد كان هناك زمن سابق لخلق « كلمة الله » ، وهو خلق لا يمكن وصفه أو التعبير عنه . ولقد نفخ الآب سبحانه في ابنه الوحيد من روحه وغمره في فيض من نور مجده وعظمته ، ولقد رأى هذا الابن ــ وهو صورة منظورة لكمال غير منظور ــ على مسافة غير محدودة القياس تحت قدميه ، عروش ألمع رؤساء الملائكة . غير أن الضوء الذي كان يشعه كان منعكسا عليه ، وكان يحكم العالم خضوعا لإرادة أبيه ومليكه شأنه في ذلك شأن أبناء أباطرة الرومان الذين كانوا يمنحون لقب قيصر ولقب أوغسطس. ولم يعجب ذلك الرأى كنيسة القسطنطينية فقام معارضون لآريوس يقولون إن « كلمة الله » يمتلك كل الكمال الكامن الذي لا يمكن أن ينتقل إلى غيره ، وأن الجوهر الإللهي يتألف من ثلاثة عقول أو ثلاث مواد مميزة ولا نهاية لها، وهي كائنات تشترك في أنها متساوية وأبدية، وإنه لمن التناقض أن يقال إن أيا منها لم يكن له وجود أو أن وجودها سوف ينتهي يوما ، ولقد حاول أنصار هذا الفرض الذي يبدو أنه يشكل ثلاثة آلهة مستقلة ، أن يبقوا على وحدة « خالق الكل » الذي يبرز دوره الملهم في شكل الدنيا ونظامها بقولهم إن هذه الآلهة الثلاثة متفقة اتفاقا دائما في عملها وفي التطابق الجوهري لمشيئتها .

وظهر رأى ثالث يقول بوجود ثلاثة كائنات تملك بحكم الضرورة المستمدة من ذواتها كل الصفات الإلهية في أسمى درجاتها ، وهذه الكائنات الثلاثة أبدية في زمانها لا نهائية في مكانها ، وثيقة الوجود بعضها مع بعض وفي الكون كله . ومن ثم فهى تفرض نفسها على العقل الحائر باعتبارها كائنا واحدا وحيدا يستطيع في نطاق الكياسة وفي نظام الطبيعة أن يتجلى في أشكال مختلفة ، ويمكن أن ينظر إليه من جوانب مختلفة . وبمقتضى هذا الفرض يسمو التثليث المادى الحقيقي ويصبح تثليثا من حيث الأسماء ومن حيث الصفات

المجردة التي لا تبقى إلا في العقل الذي يفهمها . وهكذا لا يعود « كلمة الله » شخصا بل صفة . أما صفة « الابن » فلا تنطبق إلا مجازا على العقل الأزلى الذي كان مع الله منذ البدء ، ذلك العقل الذي صنع كل شيء . ويغدو تجسيد « كلمة الله » مجرد وحي من الحكمة الإلهية هبط على الإنسان « يسوع » فملاً جوانب نفسه و هدى كل أعماله .

وأخذ الناس يدورون فى الدائرة اللاهوتية . وانقسمت إمبراطوريسة الرومان والولايات الخاضعة لها حول التثليث فرأى قسطنطين أن يضع حدا لذلك الانقسام الذى يهدد إمبراطوريته بالتصدع ، فابتدع بدعة المجامع الدينية لحسم الخلافات بين المذاهب المتناحرة ، فاجتمع مجمع نيقية وأقر المجمع مبدأ أن الآب والابن من جوهر واحد ، ووافقت على ذلك الكنائس اليونانية واللاتينية والكنائس الشرقية وكنائس البروتستانت . ثم تتابعت المجامع فمجمع ينبذ مذهب الطبيعة الواحدة ، ثم يأتى مجمع آخر فيقبله ، ومجمع يصف أتباع آريوس بالمروق ، ومجمع آخر يكيل لهم المديح .

وجاء قسطنطيوس بعد أبيه قسطنطين فلم يستخدم سلطانه في التوفيق بين الأحزاب بل شجع الخلافات التي أثارها فضوله الأجوف ، وأجج نيران المهاترات الكلامية ، فامتلأت الطرق بجماعات من الأساقفة يهرعون من كل فج إلى اجتاعات المجالس الكنيسية ، ويعملون جاهدين على إخضاع الطائفة كلها إلى آرائهم الخاصة ، فكاد الخراب يحل بكنائسهم العامة نتيجة رحلاتهم التي كانت تستهدف البحث عن العقيدة الصحيحة .

كان قسطنطيوس معارضا للعقيدة التي أقرها مجمع نيقية ، فكان يمقت مذهب الطبيعة الواحدة فشهر سيفه لمحاربة تلك العقيدة وفرض على العالم عقيدة التشابه بين الآب والابن دون الإشارة إلى أنهما من مادة واحدة .

ومرت الأيام والعداوة تشتد ضراوة بين المسيحيين ، ومزقت مملكة الله الخلافات وسمت طائفة نفسها الأرثوذكس « أصحاب المذهب الصحيح » ، وأطلقت على من عداها اسم الهراطقة . واستمرت الخلافات بين الشرق والغرب واتسعت الهوة بين المذاهب المتنافرة المتطاحنة ، وتشعبت حتى أصبح التوفيق بينها ضربا من المحال .

وفى ذلك الوقت كانت الحنيفية التى جاء بها إبراهيم خليل البرحمن قد فسدت فى جزيرة العرب فعبد الناس الأصنام، وقد أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة وأنكروا الرسل، وحجوا إلى الأصنام ونحروا لها القرابين وقربوا الهدايا، وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعر، وأحلوا وحرموا، وكانوا يعتقدون بعبادة الأصنام عبادة الله تعالى والتقرب إليه لكن بطرق مختلفة: فرقة قالت ليست لنا أهلية لعبادة الله تعالى بلا وساطة لعظمته فعبدناها لتقربنا إليه، وفرقة قالت: الملائكة ذوو جاه ومنزلة عند الله فاتخذنا أصناما على هيئة الملائكة ليقربونا إلى الله. وفرقة قالت جعلنا الأصنام قبلة لنا فى عبادة الله تعالى كما أن الكعبة قبلة فى عبادته، وفرقة اعتقدت أن على كل صنم شيطانا موكلا بأمر الله فمن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمر الله والا أصابه الشيطان بنكبة بأمر الله .

واعتنق فريق من العرب المجوسية أخذوها عن الحيرة ، فقالوا الصانع اثنان ، ففاعل الخير نور وفاعل الشر ظلمة ، وهما قديمان لم يزالا ولن يزالا قويين حساسين مدركين سميعين بصيرين . وهما مختلفان في النفس والصورة متضادان في الفعل والتدبير ، فالنور فاضل حسن نقى طيب الريح حسن المنظر ونفسه خيرة كريمة حكيمة نفاعة منها الخيرات والمسرات والصلاح وليس فيها شيء من الضرر ، والظلمة على ضد ذلك من الكدر والنقص ونتن الريح وقبح

المنظر ، ونفسها نفس شريرة بخيلة سفيهة منتنة مضرة منها الشر والفساد .

وكانت اليهودية في يثرب وقد انتشرت منها إلى اليمن . وكانت النصرانية في ربيعة وغسان وبعض قضاعة ، وقد اجتمع على النصرانية في الحيرة قبائل شتى من العرب ودخلت الحبشة في المسيحية . وأراد نصارى الحبشة أن يتصلوا بنصارى الشام وأن يرفعوا الصليب على جزيرة العرب فبعث النجاشي قائده أبرهة ليقوض الكعبة بيت العرب المقدس الذي تجمع حوله كل القبائل العربية وإن اختلفت مذاهبها ، فانطلق أصحاب الفيل ليزيلوا من الوجود أول بيت وضع للناس ليكون منارة التوحيد فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ، ترميهم وضع للناس ليكون منارة التوحيد فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل ، فجعلهم كعصف مأكول .

أباد الله أصحاب الفيل لأن إرادته شاءت أن يفيض نور الهداية مرة ثانية من بيته العتيق على العالمين ، فما إن اندحر جيش المعتدين حتى ولد الهدى في البلد الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا ، وانقضت أربعون سنة وأوحى الله إلى عبده ما أوحى ، فقام محمد بن عبد الله يدعو قومه إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة .

وآلت مقاليد الإمبراطورية الرومانية إلى هرقل . وقد جاءه المنجمون والعرافون ليقرعوا له طوالع عصره فقالوا له فى حزن عميق إن ملكه سيزول على يد شعب مختون . وفكر هرقل ودبر فلم يجد شعبا مختونا غير اليهود يمكن أن يهدد ملكه ، فصب عليهم سوط عذاب وأذاقهم ممن الاضطهاد ألوانا .

يدعوهم إلى الإسلام .

وذهب دحية الكلبى إلى الشام يحمل كتاب رسول الله \_ عليه وبعث هرقل عظيم الروم يدعوه فيه إلى الإسلام ، فقابل هرقل دحية بالترحيب وبعث معه هدايا لرسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه ، ولكن ما إن غاب دحية عن عينيه حتى عادت النبوءة القائلة بأن شعبا مختونا سيستل منه الملك تؤرقه ، فالعرب الذين بعث الله فيهم رسولا منهم شعب مختون ، وإن النبوءة لقادرة على أن تجمع أشتات هذا الشعب ، وهى قادرة على أن تحمله إلى غزو العالم وتقويض الإمبراطوريات التى نخر فيها سوس الفساد . فبيت هرقل النية على مناصبة الأمة التى بدأت تلتف حول رسولها العداء ، وعزم على أن يطعنها طعنة قاضية قبل أن يشتد ساعدها .

وجمع هرقل الجموع ، وبلغ رسول الله \_ عَلِيلَة \_ أن إمبراطور الروم يتأهب لغزو بلاده . إنه عليه الصلاة والسلام يمقت أن يبدأ بالعدوان وهو محب للسلام ، ولكنه لا يستطيع أن ينتظر حتى يدهمه عدوه في عقر داره ، فأرسل جيشا بقيادة زيد بن حارثة للقاء هرقل وكانت غزوة مؤتة ، وحارب جيش الأمراء حربا لا هوادة فيها و لم تكن القوى متكافئة ، فانصرف خالد بن الوليد بالناس . فلما أقبل بهم قافلا جعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون :

ــ يا فرّار ، فررتم في سبيل الله .

فيقول رسول الله \_ عَلِيلَة :

ــ ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى .

وكان فتح مكة ، واتفقت كلمة العرب لأول مرة منذ أن نشأ المجتمع المكى حول بئر زمزم ، وكانت الوحدة فعادت مخاوف هرقل تقلقه ، فها هو ذا شعب مختون فتى يرفع رأسه ويتأهب ليزحف ليحتل مكانه بين العالمين . إنه الشعب

الذى تنبأ المنجمون بأن نهاية ملكه ستكون على يديه ، فراح يجمع الجموع ليطيح بذلك الشعب قبل أن تثبت أقدامه على الأرض .

الحر شديد والعرق يتفصد من الأجسام ، والناس في عسرة فقد انتشر الجدب في البلاد . وبرقت في النفوس بارقة أمل فقد أينعت البساتين وطابت الثار ، فهوت أنفس الناس إلى المقام في ثمارهم وظلالهم . وراح \_ عَيْقَة \_ \_ يأتى القوم ويقول لهم إن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام ، وإن هرقل قد رزق أصحابه لسنة ، وإن لخم وجذام وعاملة وغسان قد خرجت معه وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء .

وندب رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ الناس إلى الخروج وكان عليه السلام قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنها وورى بغيرها إلا ماكان من هذه الغزوة لبعد الشقة وشدة الزمن وكثرة العدو وليأخذ الناس أهبتهم ، وأمر الناس بالجهاز فراحوا يتجهزون وقد عادت غزوة مؤتة إلى الذاكرة ؛ لقد قتل فيها زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبى طالب أمراء الجيش ، وقد استطاع خالد بن الوليد أن يقفل راجعا بجيش المسلمين بعد خدعة بارعة خدع بها جيوش الرومان .

كان المؤمنون يتحرقون شوقا للقاء الأعداء ليثأروا مقتل إخوانهم ، وكان المنافقون يجاهدون لبث روح الهزيمة في صفوف المسلمين . وبعث عليه السلام إلى مكة وقبائل العرب ليستنفرهم ، وحض أهل الغنى على النفقة والحمل في سبيل الله ، فإذا بالرجال الذين أضاء الله قلوبهم بأنوار اليقين يتدفقون على

المدينة من كل حدب ، وإذا بالصدقات تحمل من مكة ومن القبائل إلى مدينة الرسول ، وإذا بأناس يتثاقلون إلى الأرض .

وذات يوم وبينا رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ يتجهز لغزو الرّوم ، قابل الجد بن قيس \_ أحد بني سلمة \_ فقال له :

\_ يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر ؟

ـــ يا رسول الله أو تأذن لى ولا تفتنى ؟ فوالله لقد عرف قومى أنه ما من رجل بأشد عُجبا بالنساء منى . وإنى أخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر ألا أصبر .

فأعرض عنه \_ عليه حدوقال:

\_ قد أذنت لك .

ولامه ولده عبد الله وقال له:

\_ والله ما يمنعك إلا النفاق . سينزل الله فيك قرآنا .

فأخذ نعله وضرب به وجه ولده .

فأنزل الله في الجد بن قيس: « ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين »(١).

فقال له ولده:

\_ ألم أقل لك ؟

\_ اسكت يالكع(٢) ، فوالله لأنت أشد على من محمد .

وراح المنافقون يبثون سمومهم ويفحون(٢) للنناس فحيح الأفاعسي

اللكع: اللئيم.

<sup>(</sup>٣) الفحيح : صوت الأفعي

ويقولون هامسين :

\_ لا تنفروا في الحر .

كانوا ينسلون فى حذر ويتهامسون وهم يتلفتون حتى لا يصل همسهم إلى مسامع الرسول عليه السلام أو مسامع أصحابه المخلصين . كانوا يرجون أن ينجحوا فى إلقاء بذور الزهادة فى الجهاد فى قلوب المؤمنين دون أن يفتضح أمرهم ، ولكن الله كشفهم وأنزل فيهم : ﴿ وقالوا لا تنفروا فى الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون \* فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ﴾ (١) .

وبلغ رسول الله \_ عَلِيكِهِ \_ أن ناسا من المنافقين يجتمعون فى بيت سويلم اليهودى يثبطون الناس عن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ ، فبعث إليهم طلحة بن عبيد الله فى نفر من أصحابه وأمره أن يحرِّق عليهم بيت سويلم .

وانطلق طلحة والذين معه إلى الدار وأشعل فيها النار ، فانخلعت قلوب من فيها وهبوا مفزوعين يريدون النجاة فاقتحم الضَّحاك بن خليفة مسن البيت فانكسرت رجله ، واقتحم أصحابه فأفلتوا ، فقال الضَّحاك في ذلك :

کادت وبیبیتِ الله نیسارُ محمید یشیسط بها الضَّحساك وابین أبیرق وظلت وقد طَبَّقت (۲) كبس (۳) سویلم أنیسوء علی رجلی كسیرا و مرفقیسی

<sup>(</sup>١) التوبة ٨١ ، ٨١ . (٢) طبقت: علوت .

<sup>(</sup>٣) كبس: البيت الصغير.

## سلام عليكــــم لا أعــــود لمثلهـــــا

أخاف ومن تشمل بمه النسار يحرق

وأخذ عليه السلام يحض أهل الغنى على النفقة والحمل فى سبيل الله ، فأنفق عثمان بن عفان نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها ، فإنه جهز عشرة آلاف أنفق عليها عشرة آلاف دينار غير الإبل والخيل \_ وهى تسعمائة بعير ومائة فرس \_ والزاد وما يتعلق بذلك حتى ما تربط به الأسقية ؛ وعند ذلك قال \_ عالية :

\_ اللهم ارض عن عثمان فا ني عنه راض .

وظل من أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعا يديه الكريمتين يدعو لعثمان بن عفان .

وجاء عثمان بن عفان بألف دينار فصبها في حجر النبي \_ عَلِيْتُهُ \_ ، فجعل رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ ، فجعل رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ ، يقلبها بيديه ويقول :

\_ ما ضرعثمان ما عمل بعد اليوم .. ما ضرعثمان ما عمل بعد اليوم . وكان أول من جاء بالنفقة أبو بكر الصديق ، جاء بجميع ماله أربعة آلاف درهم . فقال له رسول الله \_ عَلِيلَهُ :

- \_ هل أبقيت الأهلك شيئا ؟
  - \_ أبقيت لهم الله ورسوله .

وجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله ، فقال له رسول الله \_ عَلِيُّكُ :

- \_ هل أبقيت لأهلك شيئا ؟
  - \_ النصف الثاني .

وجاء عبد الرحمن بن عوف بمائة أوقية ، فقد كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف خزانتين من خزائن الله في الأرض ينفقان في طاعة الله تعالى .

وجاء العباس بمال كثير ، وجاء طلحة بما عنده ، وبعثت النساء بكل ما يقدرن عليه من حليهن ، وتصدق عاصم بن عدى بسبعين وسقا من تمر .

وجاء عبد الله ذو البجادين إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وقال:

\_ يا رسول الله ادع لي بالشهادة .

فقال \_ عليه :

\_ ائتنى بلحاء (قشرة) شجرة .

فأتاه بذلك فربطه \_ عَلَيْكُ \_ على عضده وقال:

ــ اللهم حرم دمه على الكفار .

\_ يا رسول الله ليس هذا ما أردت .

\_ إنك إذا أخذتك الحمى فقتلتك فأثت شهيد .

و لم يكن لعبد الله إلا بجاد واحد (١) ، فشقه نصفين فأتزر بواحد وارتدى بالآخر . وقدم المدينة وأسلم وقرأ قرآنا كثيرا وكان اسمه عبد العزى فسماه رسول الله \_ عَيْلِيّلِة \_ عبد الله .

وأتاه أصحاب مسجد الضرّار فقالوا:

ــ يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية ، وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه .

\_ إنى على جناح سفر وحال شغل ، ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه .

وجاء \_ عَلِيْكِ \_ سبعة أنفس من فقهاء الصحابة كانوا متشوقين للغزو فى سبيل الله ، ولكنهم كانوا فقراء لا يجدون ما يركبون فسألوه أن يحملهم ، فقال \_ عَلِيْكِ :

\_ لا أجد ما أحملكم عليه .

<sup>(</sup>١) البجاد: الكساء الخطط الغليظ.

فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون . ورأى العباس بكاء البكائين فتأثر غاية التأثر فحمل منهم اثنين ، وحمل منهم عثمان بن عفان ثلاثة ، وحمل ياميز بن عمرو النضرى اثنين دفع لهما ناضحا له وزود كلا منهما صاعين من تمر .

وكان هناك أناس آخرون يتحرقون شوقا للخروج مع رسول الله \_ عَلِينَا \_ \_ لَقَتَالُ الروم ، وكان يقعدهم عن التجهز أنهم لا يملكون ناقة ولا بعيرا ، فالشقة بعيدة والحر شديد وما يستطيع رجل أن يطوى المسافة بين ينرب وتبوك على قدميه . وكان أبو موسى الأشعرى وبعض أصحابه يجلسون مطرقين قد نزل بهم هم ثقيل ، فهم يرون إخوانهم يتأهبون للخروج بينا هم لا يجدون مطية تحملهم لينطلقوا مع رسولهم الكريم .

واتجهت الأبصار إلى أبى موسى ، فرسول الله \_ عَلَيْكُ \_ ينصت إليه وهو يرتل القرآن ترتيلا حتى إذا ما انتهى من تلاوته يقول له عليه السلام : « إنك مزمار من مزامير داود » . وطلبوا منه أن ينطلق إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يسأله الحملان لهم :

وذهب إليه أبو موسى وقال :

\_ يا نبى الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم .

ـــوالله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه .

فرجع أبو موسى حزينا إلى أصحابه من منع النبى \_ عَلَيْكُ ، ومن مخافة أن يكون النبى عليه السلام وجد في نفسه حيث حلف على ألا يحملهم ، وأخبرهم الذي قال النبى \_ عَلِيلًا في فلم يلبث إلا سويعة إذ سمع بلالا ينادى :

\_ أين عبد الله بن قيس ؟

فأجابه قال:

( غزوة تبوك )

\_ أجب رسول الله ، النبي \_ عَلِيْتُ \_ يدعوك .

فلما أتاه قال عليه السلام:

\_ خذ هذه الستة الأبعرة فانطلق بها إلى أصحابك .

وأخذها أبو موسى وانطلق بها إلى أصحابه فتهللت وجوههم بالبشر ، وسرعان ما غاضت ألوانهم لما قال أحدهم :

\_ أغلقنا رسول الله \_ عليه .

حملوه على يمين الغلق ، حلف أن لا يحملهم ثم حملهم فقالوا :

\_ فوالله لا بارك لنا فى ذلك .

فأتوه وبثوه مخاوفهم فقال : عليه صلوات الله وسلامه :

\_ أنا ما حملتكم ، الله حملكم .

ثم قال :

\_ إنى لا أحلف يمينا فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير .

إنه \_ عَلَيْتُ \_ إنما حلف ألا يتكلف لهؤلاء حملا بقرض ، فهو لم يحنث في قسمه . وقد أراد استثبات قاعدة على الرغم من أنه لم يحنث في يمينه ، فقال إنه لو قدر وحلف يمينا ورأى غيرها خيرا منها فهو يكفر عن يمينه ويأتى الذي هو خير .

وتأهب عليه السلام للخروج ، وخلف محمد بن مسلمة الأنصارى على المدينة ، وخلف عليا كرم الله وجهه على أهله وأمره بالإقامة فيهم .

وأرجف بعلى المنافقون وقالوا :

\_ ما خلفه إلا استثقالا له .

وسار رسول الله \_ عَيْنِ \_ بالناس وكانوا ثلاثين ألفا وكانت الخيل عشرة

آلاف فرس . وعسكر على ثنية الوداع ، وجاء عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين وكان في جيش لا يقل كثيرا عن جيش المؤمنين وعسكر أسفل جيش رسول الله \_ عَيِّلْتُهِ .

وصوبت أعين الشك إلى عبد الله بن أبى ، أينطلق رأس المنافقين مع رسول الله حيالية عن الشهد على الله على الله على الله الله الله عنه الله عنه الله عبد الله بن أبى في سخرية :

\_\_ يغزو محمد بنى الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد! يحسب محمد أن قتال بنى الأصفر معه اللعب، والله لكأنما أنظر إلى أصحابه مقرنين في الحبال.

لم يبرأ عبد الله بن أبى من مرض قلبه . إنه لم يستطع أن ينسى يوما أن محمدا قد حرمه التاج الذى كاد الأوس والخزرج أن يضعوه على رأسه لولا هجرته عليه السلام التى قضت على كل آماله وأمانيه . وتخلف عن الخروج وهو يرجو أن يهزم الروم المسلمين هزيمة تشفى غليله الذى كان يزداد ضراوة على مر السنين .

واجتمع جمع من المنافقين فقال بعضهم لبعض:

\_\_ أتحسبون جلاد بنى الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا ؟ والله لكأنهم غدا مقرنون في الحيال .

وقال رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ عند ذلك لعمار بن ياسر :

\_ أدرك القوم فإنهم قد احترفوا فاسألهم عما قالوا ، فإن أنكروا فقل بل قلتم كذا وكذا .

فانطلق إليهم عمار فقال ذلك ، فأتوا رسول الله \_ عَلِيْتُ \_ يعتذرون إليه وقالوا:

\_ إنما كنا نخوض ونلعب .

فأنزل الله تعالى: « ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب »(١).
وجاء الضعفاء والمقلون من الأعراب ليؤذن لهم فى التخلف فأذن لهم
وكانوا اثنين وثمانين رجلا، وقعد آخرون من المنافقين بغير عذر. وتخلف جمع
من المسلمين منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع من غير
عذر وكانوا ممن لا يتهم فى إسلامه.

وتأهب رسول الله - عَلَيْتُه - للسير فعقد الألوية والرايات ، فدفع لواءه الأعظم لأبي بكر الصديق ، ورايته العظمي للزبير بن العوام ، ودفع راية الأوس لأسيد بن حضير ، وراية الخزرج إلى الحباب بن المنذر ، ودفع لكل بطن من الأنصار ومن قبائل العرب لواء .

وقطع جيش المسلمين ثلاثة أميال ثم نزل بالجرف ، وإذا بعلى بن أبى طالب قادم وهو باسر الوجه فقد بلغه ما يرجف به المنافقون ؛ إنه يحمل سلاحه وهو يريد أن ينطلق مع ابن عمه الحبيب ليحارب بين يديه كم حارب في كل المشاهد .

و نظر رسول الله ــ صلوات الله وسلامه عليه ـــ إلى على في استفسار فقال على :

\_ یا نبی الله زعم المنافقون أنك ما خلفتنی إلا استثقلتنی وتخففت منی . \_ كذبوا ولكننی خلفتك لما تركت ورائی ، فارجع فاخلفنی فی أهلی وأهلك . أفلا ترضی یا علی أن تكون منی بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبی بعدی ؟

<sup>(</sup>١) التوبة ٥٥ .

انبسطت أشعة الشمس كأنها تبر في الأفق الشرق ، ثم ارتفعت ترسل اللهب فأوى الناس إلى الدور ، وخرجت طائفة إلى الحقول والبساتين تبحث عن الظل الظليل والنسيم العليل ، فقد كان اليوم شديد الحر ثقيل الهواء لكأنه كابوس على الصدور .

وجاء أبو خيثمة والعرق يتفصد منه والهواء الساخن يلفح وجهه ، وعلم أن رسول الله \_ عَيِّلْتُه \_ قد خرج منذ أيام لقتال الروم فدخل على أهله ، فوجد امرأتين له في عريشتين لهما في بستان قد رشت كل منهما عريشتها وبردتا فيها ماء وهيأتا طعاما . فلما دخل نظر إلى امرأتيه وما صنعتا فتقاصرت نفسه وقال :

\_رسول الله\_عَلِيلة \_ في الحروأبو خيثمة في ظل باردوماء مهيأ وامرأة حسناء ؟ ما هذا بالنَّصف .

ورنا إليهما رنوة طويلة ثم قال:

\_ والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله \_ عَلَيْتُهِ \_ فَهِيئًا لِي زادا .

ففعلتا ، وأخذ سيفه ورمحه وامتطى راحلته وانطلق في الحر الشديد يطلب رسول الله \_ عَلَيْكُم .

كان يعرف الطريق فيا طالما انطلق فيه إلى الشام ، ولقد خرج مع جيش

المسلمين الذى التقى بالروم فى مؤتة . إنه ليرى بعين خياله فرسان الروم على ظهور الجياد وقد تألقت فى الشمس خوذاتهم وعكست دروعهم أشعتها الوهاجة لتبهر الأبصار ، وقد رفع النسر الرومانى على رءوس الرماح يرفرف فى الهواء .

وعادت معركة مؤتة تدور فى رأسه . إنها معركة رهيبة لا يستطيع أن ينساها مهما مرت السنون . كانت بدايتها غريبة وكانت نهايتها عجيبة ؛ ثلاثة آلاف من صناديد المسلمين يخرجون لحرب أعظم جيوش الأرض قاطبة ، الجيش الذى هزم الفرس وأعاد الصليب إلى بيت المقدس ، إنه ليذكر عبد الله ابن رواحة وهو يودع الناس . وإنه ليرى فى وضوح دموعه التى سالت حتى بللت لحيته . وإن الحوار المؤثر الذى دار بين المودعين وبين ابن رواحة يرن فى وجدانه فيبهره من الأعماق :

\_ ما يبكيك يا بن رواحة ؟

\_أما والله ما بى حب الدنيا ولا صبابة بكم ، ولكنى سمعت رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يقرأ آية من كتاب الله عز وجل فذكر فيها النار: « وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا »(١). فلست أدرى كيف لى بالصّدر بعد الورود.

\_ صحبكم الله دفع عنكم وردكم إلينا صالحين .

لكننـــــــى أسأل الــــــرحمن مغفــــــرة

وضربـة ذات فــرغ تقــذف الزبـــدا<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) مريم ۷۱.

<sup>(</sup>٢) ذات فرغ : ذات سعة ، والزبد هنا رغوة الدم .

أو طعنة بيدكى حدرًان مجهدرة (١) بحربية تنفيذ الأحشاء والكبيدا بحربية تنفيذ الأحشاء والكبيدا حتى يقيال إذا مَدرُوا على جددُن أرشده الله مدن غياز وقدد رشدا ورأى أبو خيثمة عبد الله بن رواحة و هو يودع رسول الله عيالية د، فأصاخ السمع كأنما يتلقى من الماضى ترجيع صوت شاعر الرسول:

تبيت موسى ونصرا كالسذى نُصروا إلى تفرست فيلك الخير نافلسة

فشبت الله ما آتاك مسن حسن

الله يعلم أنى ثـابت الـبَصر(٢) أنت الـرسول فمـن يُحـرم نوافلَـه

والوجمه منمه فقمد أزرى بسه القمدر

وقفز خيال أبى خيثمة إلى المعركة . ثلاثة آلاف من المسلمين أمام هرقل قاهر الفرس في مائة ألف من الروم وقد انضم إليهم رجال من لخم وجُذام والقين وبهراء وبلى . قوى غير متكافئة .

ورأى فريق من المسلمين أن يكتبوا إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فيخبروه بعدد عدوهم ، فإما أن يمدهم بالرجال وإما أن يأمرهم بأمره ، واحتلت صورة ابن رواحة صفحة ذهنه ودوى صوته في جوانحه كأنما قد تردد بين السماء والأرض:

<sup>(</sup>١) مجهرة : شديدة .

<sup>(</sup>٢) في هذا البيت إقداء ، وهو اختلاف حركة الراء من ضم إلى كسر .

\_ يا قوم ، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة ، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين : إما ظهور وإما شهادة .

وقال أبو خيثمة لنفسه وهو يجفف العرق المتصبب منه :

\_ وكانت الشهادة .

زيد بن حارثة يقاتل براية رسول الله على الله على الله على رماح القوم ، جعفر بن أبى طالب يلتقط راية رسول الله عليه السلام حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل ، ومس أذنى خيثمة ما ارتجز به جعفر قبل أن يقتل :

يا حبف الجنه واقترابها طيبه وبساردا شرابها . والروم روم قد دنيا عندابها كافسرة بعيسدة أنسابها على إذ لاقيتها ضرابها

وتذكر عبد الله بن رواحة بهيئته المهيبة وشجاعته الفائقة وإيمانه العميق . إنه أخذ الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه ، ثم نزل وسيفه في يده ، فتقدم فقاتل حتى قتل .

ثلاثة آلاف يقاتلون مائة ألف أو يزيدون ، فماذا كان خالد بن الوليد يستطيع أن يفعل إلا أن ينصرف بالناس!

وراح خيثمة يفكر فى العلاقة التى ساءت بين المسلمين والسروم ، فالمسلمون فى أيام محنتهم فى مكة كانوا متحمسين للروم لأنهم أهل كتاب وكانوا يتمنون انتصارهم على الفرس . فلما انتصرت فارس عليهم ساء ذلك المسلمين فنزل القرآن المجيد يؤكد انتصار الروم بعد هزيمتهم المنكرة : « ألم . غلبت الروم . فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فى بضع سنين لله

الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ؟ بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم »(١). وكانت سخرية من قريش . وكان رهان بين أبى بكر الصديق وأمية بن خلف ، وتصرمت الأيام وكانت الهجرة وكانت غزوة بدر وكان انتصار المسلمين المبين وجاءت الأنباء بانتصار الروم على الفرس وسادات قريش صرعى فى القليب ، ففرح المؤمنون بنصر الله وخروا للأذقان سجدا .

وأرسل ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ رسالة إلى هرقل يدعوه فيها إلى الإسلام ، فقال فى دهاء : « لو أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت لقيه » . إنه عرف صدق النبى ــ عَلِيلًا ــ وإنما شح بالملك فطلب الرياسة وآثرها على الإسلام .

إنه بعد أن أعطى من طرف لسانه حلاوة جمع الجموع بعد سنتين ليسير إلى يترب ليقضى على النهضة التي انبعثت بها قبل أن يستفحل أمرها وتهدد سلطانه م. ولكن رسول الله عليه السلام بعث إليه صفوة جنوده ليحاربوا بالإيمان جمحافل الرومان الذين كانت قلوبهم هواء ، وكانت غزوة مؤتة وكان أن قتل أمراء الجيش بعد أن أثخنوا الجيش الروماني بالجراح .

كانت معركة رهيبة انتشرت أنباؤها فى القدس وفى حمص وفى القسطنطينية ، بل وقرع خبرها أبواب روما ، وأحس هرقل أن سمعة جيشه باتت فى الميزان . مائة ألف أو يزيدون عجزوا عن أن يقضوا على ثلاثة آلاف من المسلمين ، فجمع هرقل الإمبراطور الذى يزهو بنصره على الفرس آلاف الجنود والفرسان ليضرب العرب ضربة قاضية تعيد إليه هيبته ، ولكن رسول

<sup>(</sup>١) الروم ١ - ٥ .

الله \_ عَلَيْكِ \_ ندب الناس للخروج فخرجوا يطوون الصحراء في القيظ الشديد ليهاجموا الذين يتأهبون للعداوة ، فالهجوم خير وسيلة للدفاع .

وخطر على قلب خيثمة قول رسول الله \_ عَلَيْكَةِ: « نُصرت بالرعب » . فرقت على شفتيه بسمة رضا . إن خبر خروج رسول الله عليه السلام بنفسه لحرب الروم سيصل إلى هرقل وسينزل الرعب في قلبه وسيزلزله من الأعماق . سيهزم الجمع قبل أن يشهر رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ في وجوههم السلاح .

ورأى خيثمة رجلاً على الطريق فحث راحلته حتى لحق به ، فقال :

\_ من ؟ عمير بن وهب !

\_\_ نعم .

\_ إلى أين ؟

\_ خرجت في طلب رسول الله .

\_ الصحبة يا عمير .

\_ الصحبة .

جيش المسلمين يسرى فى معبد الله . الشمس حامية ترسل لهيبها والعرق ينبثق من الأجسام وشنن الماء ترفع إلى الأفواه فتطفئ الظمأ وقتا قصيرا ثم سرعان ما يعود إلى الحلوق الجفاف . ورسول الله ــ عَيِّ لِللهِ ــ يطوى الأرض طيا فهو يريد أن يصل إلى تبوك قبل أن يتم هرقل استعداده للقاء .

وهبت الرياح ساخنة تشوى الوجوه ، وتلفت المسلمون فلم يجدوا إلا ظل الصخور التي كانت تبعث حرارتها لكأنما كانت ألسنة نار ، وكانت الأرض كأتون ملتهب تلسع الأقدام . وأراد كثير من الرجال أن ينقضوا من على رواحلهم ولكنهم كانوا يرون رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ مستويا على ناقته وما كان شابا وما كان حتى في منتصف عمره ، فكانوا يتاسكون ويتحملون قسوة الحر الشديد ، فقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة .

ثلاثون ألفا من الرجال يتحركون وقد صار هدفهم حمدود الدولسة الرومانية ، وتخلف أبو ذر الغفارى فقالوا لرسول الله معلقة :

\_ تخلف أبو ذر .

\_ دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم ، و إن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه .

ومر رسول الله \_ عَيْسَةً \_ بالحِجر ديار ثمود فسجى ثوبه على رأسه

واستحث راحلته وقالَ :

\_\_ لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم .

ونهى الناس أن يشربوا من مائها شيئا وألا يتوضئوا به للصلاة ، ثم ارتحل بالناس وانطلق حتى نزل على البئر التي كانت تشرب منها ناقة صالح ، وقلب وجهه في السماء وأخبر عليه السلام أصحابه أنها تهب عليهم الليلة ريح شديدة . وقال :

\_ من كان له بعير فليشد عقاله .

ونهى الناس فى تلك الليلة عن أن يخرج واحد منهم وحده بل معه أخوه ، فخرج شخص وحده لحاجته فخنق ، وخرج آخر فى طلب بعير له ند فاحتمله الريح ، فأخبر بذلك رسول الله \_ عُلِيلًا \_ فقال : ألم أنهكم أن يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه ؟

واستخلف على عسكره أبا بكر الصديق يصلى بالناس واستعمل على حرس العسكر عباد بن بشر فكان يطوف في أصحابه على العسكر، ثم أصبح الناس ولا ماء معهم فتوجهت الأبصار إلى السماء فإذا هي زرقاء صافية . وارتفعت الشمس ترسل أشعتها الحامية فتململ الناس وراحوا يحتمون بظل الصخور ، وسرعان ما نفثت الصخور حرارتها فانبثق العرق من الأجسام وجفت الحلوق وأخذ الناس يلهثون من الظمأ وكاد يلحق بهم البوار ، فقد حصل لهم من العطش ما كاد يقطع رقابهم . فقاموا إلى إبلهم ينحرونها ويشقون أكراشها ويشربون ماءها ويجعلون ما بقى على أكبادهم . وراح أبو بكر الصديق ينظر إلى الرجال من بين الدموع التي ترقرقت في عينيه ، أيوت الناس عطشا ورسول الله و صلوات الله و سلامه عليه ح فيهم ؟!

وذهب أبو بكر إلى رسول الله عليه السلام وقال:

ـــ يا رسول الله قد عودك الله من الدعاء خيرا ، فادع الله لنا .

\_ أتحب ذلك ؟

فدعا فأرسل الله سحابة فمطرت فأخذ الناس يستقبلون المطر بوجوههم وقد تهللت أساريرهم وارتفعت الأصوات بشكر الله وقد فتحت الأفواه لاستقبال الغيث المنهمر وملئوا شننهم واحتملوا ما يحتاجون إليه . ومر رجل من الأنصار بآخر متهم بالنفاق فقال له :

ــ ويحك قد ترى .

فقال المنافق دون خجل:

\_\_ سحابة مارة .

وفال آخر لمنافق آخر :

\_ ويحك هل بعد هذا شيء ؟

\_ إنما مطرنا بنوء كذا .

فأنزل الله تعالى : ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تُكذَّبون \* فلولا إذا بلغت الحلقوم \* وأنتم حينئذ تنظرون \* ونحن أقرب إليه منكم ولكسن لا تبصرون ﴾ (١) .

وتباطأ جمل أبى ذر لما به من الإعياء والتعب فتخلف عن الجيش ، فقال الناس لرسول الله \_ عَلِيلِهُ :

\_ يا رسول الله تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره .

\_ دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم . وإن يك غير ذلك فقد

<sup>(</sup>١) الواقعة ٨٢ ـــ ٨٥ .

أراحكم الله منه .

وانطلق الجيش وأبو ذر يحاول أن يستنهض بعيره فذهبت ، محاولته أدراج الرياح ، فأخذ متاعه وحمله على ظهره ثم خرج يتبع أثر رسول الله ـــ على على على على على ماشيا فأدركه نازلا في بعض المنازل . ونظره شخص يمشى فقال :

ــ يا رسول الله إن هذا الرجل يمشى على الطريق وحده .

فقال رسول الله \_ عليه :

\_ كن أبا ذر .

فلما تأمله القوم قالوا:

ـــــيا رسول الله هو والله أبو ذر .

فقال رسول الله \_ عَلِيلَة :

ـــ رحم الله أبا ذر . يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده .

وسار جيش المسلمين حتى لاحت أرباض تبوك وأبو خيثمة وعمير بن وهب يغذان السير ليلحقا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، ولاحت لأعينهما جماعة المسلمين فالتفت أبو خيثمة إلى عمير وقال :

\_ إن لى ذنبا فلا عليك أن تتخلف عنى حتى آتى رسول الله \_ عَلَيْكُم . و تخلف عمير و تقدم أبو خيثمة ، ورأى الناس رجلا يتقدم فقالوا :

ــ هذا راكب مقبل .

فقال رسول الله \_ عَلَيْكُ :

ــ كن أبا خيثمة .

ـــ يا رسول الله هو والله أبو خيثمة .

فلما أناخ أقبل يسلم على رسول الله ، فقال له رسول الله \_ عَلَيْكُ : \_ أولى لك يا أبا خيشمة . وارتجف أبو خيثمة فرسول الله يتوعده ويهدده ، وسرعان ما استعاد رباطة جأشه فراح يخبر رسول الله ، فقال له رسول الله \_ عَيْشِهُ \_ خيرا ودعا له بخير .

وأنشد أبو خيثمة :

لا رأیت النساس فی الدیسن نافقسوا

التسیت التسی کانت أعسف وأکرمسا

وبایسعت بالیمنسی یسدی لمحمسد

فلسم أکستسب إثما ولم أغش محرمسا

تسرکت خضیبا فی العسریش وصرمة

صفایا کراما بُسرها قد تحمّما(۱)

وکسنت إذا شك المنافسسق أسمحت

إلی الدین نفسی شطره حیث یمما(۲)

وأسدل الليل أستاره و لم يبق على تبوك غير تلك الليلة ، فالتفت عليه السلام إلى بلال وقال له :

\_ اكلاً لنا الفجر .

وذهب ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ لينام ونام أصحابه ، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه . وظل عليه السلام نائما فلما استيقظ نظر إلى الأفق الشرق فوجد أن الشمس قد ارتفعت قيد رمح ، فذهب إلى حيث كان بلال وقال له :

<sup>(</sup>٢) أسمحت : انقادت ؛ وشطره : نحوه وقصده .

- \_ ألم أقل لك يا بلال اكلاً لنا الفجر ؟
- \_ يا رسول الله ذهب بي مثل الذي ذهب بك .

وصلى رسول الله \_ عَلِيْتُهِ \_ وصلى الناس ثم ركبوا ، فجعل بعضهم يهمس إلى بعض :

\_ ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا ؟

فقال النبي \_ عَلَيْكُ :

\_ ما هذا الذي تهمسون دوني ؟

\_ يا رسول الله بتفريطنا في صلاتنا .

\_ أما لكم في أسوة حسنة ؟ ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت أخرى .

وبلغ رسول الله \_ عَلِيلَة \_ تبوك بعد سبعة أيام من خروجه من يغرب ، وكان عليه السلام قد أشرف على الستين وكان أكثر رجال الجيش قوة وحيوية ، وتقع تبوك على حدود الدولة الرومانية وهبى واحة خضراء خصبة ، الحدائق تمتد على مدى البصر والأشجار باسقة والسكان يقابلون الذين قطعوا الفيافي والقفار لحرب الروم بالترحاب ، فقد عرف عن المسلمين العدل والإحسان بينا كان الناس يقاسون الأمرين في ظل الرومان قساة الحكاد .

وراح الجنود يعالجون أقدامهم المكدودة المجروحة بعد أن ألقى الله الرعب في قلوب الرومان فانسحبوا إلى الشام وقد آثروا السلامة ، ففي غزوة مؤتة فعل ثلاثة آلاف مسلم بهم الأفاعيل فهل يغامرون بتجربة أخرى أمام ثلاثين ألفا الموت إليهم أحب من الحياة ، و على رأسهم رسول الله ــ عَيْسَالُم ؟

ذاب الجيش الروماني و لم يظهر لهرقل أثر ، فبعث رسول الله \_ عَلَيْتُ \_ \_

كتائب خفيفة إلى المناطق المجاورة ، فجاء يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة وصحبته أهل جرباء وهي قرية بالشام وأهل أذرُح ، فعرض عليه \_ عيلية \_ الإسلام أو الجزية فقبل يوحنا أن يدفع الجزية لرسول الله وأهدى له بغلة بيضاء . فكساه رسول الله \_ عيلية و بردا وكتب له \_ عيلية \_ ولأهل أيلة كتابا : « بسم الله الله — عيلية كتابا : « بسم الله الرحمن الرحم . هذا أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا بن رؤبة وأهل أيلة ، سفنهم وسياراتهم في البر والبحر ، لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معهم من أهل البر وأهل البحر ، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يجوز ماله دون نفسه وإنه لطيبه لمن أخذه من الناس ، وإنه لا يحل أن يمنعوه ماء يرونه ولا طريقا يريدونه من بر ولا بحر » .

وكتب \_ عَلَيْكُ \_ لأهل أذرح وجرباء: « بسم الله الرحمن الرحم. هذا كتاب من محمد النبى \_ عَلَيْكُ \_ لأهل أذرح وجرباء أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد . وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة ، والله كفيل بالنصح والإحسان إلى المسلمين » .

وسَجا الليل ونام الناس وراح عبد الله بن مسعود يتقلب في نومه ، وأحسَ حركة خفيفة ففتح عينيه فرأى شعلة نار فاتبعها ينظر إليها ، فإذا رسول الله \_ عليه \_ وأبو بكر وعمر ، وإذا عبد الله ذو البجادين المزنى قد مات بالحمى وإذا هم قد حفروا له ورسول الله \_ عليه \_ في حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه وهو يقول :

\_ أدليا إلى أخاكما .

فأدلياه إليه فلما هيأه لشقه قال:

- اللهم قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه .

فقال عبد الله بن مسعود في نفسه:

ــ ياليتني كنت صاحب الحفرة !.

دعا رسول الله \_ عَيِّلْتُهِ \_ خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومة ، وهو أكيدر بن عبد الملك رجل من كندة كان ملكا عليها وكان نصرانيا ، فقال رسول الله \_ عَيِّلْتُهِ \_ لخالد :

ـــ إنك ستجده يصيد البقر .

فخرج خالد فى خمسمائة فارس من فرسان المسلمين حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين رآه وهو على سطح له ومعه امرأته . كانت الليلة مقمرة صائفة وقد خرجت البقر الوحشية تمرح فى ضوء القمر أمام الحصن ، فقالت امرأة أكيدر :

- \_ هل رأيت مثل هذا قط ؟
  - ــ لا والله .
  - ــ فمن يترك هذه ؟
    - \_ لا أحد .

فنزل فأمر بفرسه فأسرج له وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ يقال له حسان ، فركب وخرجوا معه يطاردون البقر ، فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله \_ عَيِّلْتُهُ \_ فأخذته وقتلوا أخاه . وقد كان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب فاستلبه خالد ، فبعث به إلى رسول الله \_ عَيِّلْتُهُ .

وقدم رجل بالقباء على رسول الله \_ عَلِينَةٍ \_ فجعل المسلمون يلمسونه

بأيديهم ويتعجبون منه ، فقد كانوا قوما يعيشون عيشة بسيطة لايعرفون بذخ العيش ولا فاخر الثياب فما كانت الدنيا تغرهم وما كانوا يقدرونها فوق قدرها ، فما هي إلا دار ممر لدار مقر وقد جعلوا همهم الآخرة .

وقدم خالد بأكيدر على رسول الله \_ عَيِّلُكُ \_ فاستقبله عليه السلام بالترحاب وهش له وبش ، فاطمأن أكيدر بعد أن أفزعه قتل خالد لأخيه حسان ، وعرض عليه \_ عَيِّلُكُ \_ الإسلام أو الجزية ، فقبل أكيدر الجزية وحقن دمه ثم خلى سبيله .

ومرت الأيام ورسول الله على الله على تبوك و لم يظهر لجيش الروم أثر ، فاستشار \_ عَلِينَةً \_ أصحابه في مجاوزتها فقال له عمر :

\_ إن كنت أمرت بالسير فسر .

## فقال \_ عليه :

\_ لو أمرت بالسير لم أستشركم فيه .

\_\_ يا رسول الله إن للروم جموعا كثيرة وليس بها أحد من أهل الإسلام وقد دنونا وقد أفزعهم دنوك ، فلو رجعنا هذه السنة حتى نرى أو يحدث الله أمرا . كان خالد قد ساق أمامه ألفى بعير وثمانمائة شاة لما جاء بأكيدر ، وقد أهدى لرسول الله عليه السلام بعض أهل الكتاب هدايا كثيرة . وأهداه بعضهم جبنة فدعا بسكين فسمى الله وقطع وأكل ، ثم انصرف \_ عَيِّسَة \_ قافلا إلى المدينة .

وسرى جيش المسلمين بالليل وكان أبو رهم الغفارى قريبا من رسول الله عليه والقى الله عليهم النعاس، فطفق أبو رهم يستيقظ وقد دنت راحلته من راحلة رسول الله عليه و فيفزعه دنوها منه مخافة أن يصيب رجله عليه السلام في الغرز، فطفق يحوز راحلته عنه حتى غلبته عينه في بعض الطريق وهم فى بعض الليل ، فزاحمت راحلته راحلة رسول الله \_ عَلَيْتُ \_ ورجله فى الغرز ، فما استيقظ إلا بقوله عليه السلام :

ـــ خس .

ـــ يا رسول الله استغفر لي .

كانوا لا يحبون أن يوقظوه عليه السلام فمن يدرى قد يكون يتلقى وحى ربه ، وكانوا يتركونه إذا نام حتى يستيقظ ، فخشى أبو رهم أن يكون قد أساء إليه بإيقاظه فقال له عليه السلام في بساطة :

بدسر ،

فجعل رحول الله \_ عَلِيْكِ \_ يسأله عمن تخلف من بنى غفار فيخبره به ، فقال و هو يحاوره :

- \_ ما فعل النضر الحمر النِّطاط (صغير نبات شعر اللحية ) ؟ فحدثه بتخلفهم .
  - \_ فما فعل النضر السود الجعاد القصار ؟
    - \_ والله لا أعرف هؤلاء منا .
- بلى ، الذين لهم نعم بشبكة شدخ ( ماء لأسلم من بنى غفار ) . فتذكرهم أبو رهم و لم يذكرهم حتى ذُكِّر أنهم رهط من أسلم كانوا حلفاء فيهم ، فقال :
  - ــ يا رسول الله أولئك رهط من أسلم ، حلفاء فينا .
- \_ ما منع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطا فى سبيل الله : إن أعز أهلى على أن يتخلف عنى المهاجرون من قريش والأنصار وغفار وأسلم .

واجتمع رأى من كان معه \_ عَلِيُّكُ \_ من المنافقين وهم اثنا عشر رجلا أن

ينكثوا برسول الله ــ عَلِيْكُ ــ في العقبة التي بين تبوك والمدينة ، فقالوا : ـــ إذا أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته في الوادي .

فأخبر الله تعالى رسوله بذلك . فلما وصل الجيش العقبة نادى مناد لرسول الله \_ عَالِيْهِ :

. — إن رسول الله — عَلَيْكُ — يريد أن يسلك العقبة فلا يسلكها أحد ؛ واسلكوا بطن الوادى فإنه أسهل لكم وأوسع .

فسلك الناس بطن الوادى وسلك رسول الله على العقبة ، فلما سمع المنافقون بذلك استعدوا وتلثموا وسلكوا العقبة ، وأمر على المحال المعنوق ياسر أن يأخذ بزمام الناقة يقودها ، فأمر على العقبة إذ سمع حس القوم وقد من خلفه . فبينا رسول الله على الله على المحال الله على العقبة إذ سمع حس القوم وقد غشوه ، فنفرت ناقة رسول الله على الله على سقط بعض متاعه ، فغضب رسول الله على المحتى سقط بعض متاعه ، فغضب رسول الله على المحتى معه ولوا مدبرين وحذيفة يضرب بمحجن معه وجوه رواحلهم ويقول :

\_ إليكم .. إليكم يا أعداء الله .

فانحطوا من العقبة مسرعين إلى بطن الوادى واختلطوا بالناس، فرجع حذيفة يضرب الناقة فقال له رسول الله \_ عَلَيْكِم :

- \_ هل عرفت أحدا من الركب الذين رددتهم ؟
  - \_ لا . كان القوم ملثمين والليلة مظلمة .

ونزل رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ عن راحلته فأوحى إليه وراحلته باركة ، فقامت تجر زمامها فلقيها حذيفة فأخذ بزمامها وجاء إلى قرب رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ فأناخها ثم جلس عندها ، حتى قام النبى \_ عَلِيْتُهُ \_ فأناه بها فقال عليه السلام :

- \_ من هذا ؟
  - \_\_حذيفة .
- \_ إنى مسر إليك سرا فلا تذكرنَّه . إنى نهيت أن أصلى على فلان وفلان . وعد جماعة من المنافقين . وظل حذيفة صاحب سر رسول الله مطبقا فمه ، فلما توفى رسول الله \_ عَيْنِهُ \_ كان عمر بن الخطاب فى خلافته إذا مات الرجل ممن يظن به أنه من أولئك الرهط أخذ بيد حذيفة فقاده إلى الصلاة عليه ، فإن مشى معه حذيفة صلى عليه عمر ، وإن انتزع يده ترك الصلاة عليه .
  - وأصبح رسول الله \_ عَلِيد فجاء إليه أسيد بن حضير فقال:
- \_ يا رسول الله ما منعك البارحة من سلوك الوادى ؟ فقد كان أسهل من سلوك العقبة .
- \_ أتدرى ما أراد المنافقون ؟ إنهم مكروا ليسيروا معى فى العقبة فيزحمونى في طرحونى منها . إن الله أخبرنى بهم وبمكرهم .
- \_ يا رسول الله قد نزل الناس و اجتمعوا فمر كل بطن أن يقتل الرجل الذى هم بهذا ، فإن أحببت بيِّن بأسمائهم ، والذى بعثك بالحق لا أبرح حتى آتيك برءوسهم .
- \_ إنى أكره أن يقول الناس إن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله تعالى بهم أقبل عليهم يقتلهم .
  - \_ يا رسول الله هؤلاء ليسوا بأصحاب .
    - ــ أليس يظهرون الشهادة ؟

ثم جمعهم رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ سرا وأخبرهم بما قالوا وما أجمعوا عليه فحلفوا بالله ما قالوا ولا أرادوا الذي ذكر ، فأنزل الله تعالى : ﴿ يحلفون بالله

ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولى ولا نصير (١).

وظل سر هذا الرهط بين رسول الله \_ عَيْلِيَّة \_ وحذيفة صاحب سره عليه السلام . وتأهب الناس للانطلاق إلى المدينة فقال \_ عَيْلِيَّة :

ـــــ إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم .

ـــ يا رسول الله وهم بالمدينة· ؟

\_ نعم . حبسهم العذر .

<sup>(</sup>١) التوبة ٧٤ .

كان أبو عامر الراهب من الأوس وكان فى قومه شريفا مطاعا ، وكان قد ترهب فى الجاهلية ولبس المسوح . فلما اجتمع قومه على الإسلام أبى إلا الكفر والفراق لقومه ، فخرج إلى مكة ومعه بضعة عشر رجلا مفارقا للإسلام ولرسوله \_ عَلِيلَةٍ ، فقال رسول الله \_ عَلِيلَةً :

\_ لا تقولوا الراهب ولكن قولوا الفاسق .

إنه أتى إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ حين قدم المدينة قبل أن يخرج إلى مكة ، فقال :

- \_ ما هذا الدين الذي جئت به ؟
  - \_ جئت بالحنيفية دين إبراهم .
    - \_ فأنا عليها .
    - \_ إنك لست عليها .
- ــ بلي ، إنك أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منها .
  - ــ ما فعلتُ ولكن جئت بها بيضاء نقية .
  - ــ الكاذب أماته الله طريدا غريبا وحيدا .
    - ــ أجل فمن كذب ففعل الله تعالى به .

وجاء أبو عامر الفاسق مع قريش يوم خرجت لغزو المسلمين عند ماء بدر وهو يرجو أن يستأصل رسول الله ـــ عَيْنَا اللهِ ـــ وصحبه . إنه كان يعد قريشا

أن لو لقى قومه لم يختلف عليه منهم رجلان .

فلما التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر في الأحابيش وعُبدان أهل مكة ، فنادى :

- \_ يا معشر الآوس أنا أبو عامر .
- \_ فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق .
  - \_ لقد أصاب قومي بعدي شر .

ثم قاتلهم قتالا شديدا ثم رماهم بالحجارة ، وهزمت قريش و لم يدب اليأس في قلب الفاسق بل راح يؤجج نار العداوة في قلوب سادات قريش ، فلما افتتح رسول الله علي الطائف عنه خرج إلى الطائف ، فلما أسلم أهل الطائف بعث إلى بعض أصحابه من الأوس فقال لهم :

\_ ابنوالى مسجدا واستمدوا ما استطعتم من قوة وسلاح ، فإنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه من المدينة

وخرج أبو عامر الفاسق ، وخرج معه علقمة بن علاقة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب ، وكنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفى ، ودخلوا على هرقل ملك الروم وراحوا يزينون له غزو محمد قبل أن يستفحل أمره وقبل أن يسير إلى الشام يفتحها كما فتح مكة .

وراح حزام بن خالد و ثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير وأبو حبيبة بن الأرعد وعباد بن حنيف وحارثة وجارية وابناه مجمع وزيد ونيتل بن حارث ولحاد بن عثمان ووديعة بن ثابت يبنون مسجدا إلى جوار مسجد قباء ، فلما فرغوا منه أتوا رسول الله حريات في فقالوا :

\_ إنا بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية ، وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه .

كان رسول الله ــ عَلِيْكُ ــ يتجهز لغزوة تبوك فقال لهم :

\_ إنى على جناح سفر وحال شغل ، ولو قد قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه .

وانطلق عليه السلام إلى تبوك وقال الذين بنوا المسجد تنفيذا لأوامر أبي عام الفاسق مستهزئين بمسجد قباء :

ــ نصلي في مربط حمار ! لا لعمر الله .

كانت أرض مسجد قباء لامرأة كانت تربط فيه حمارها ، فراحسوا يسخرون . فلما بنى مسجد ضرار صرف عن مسجد قباء جماعة وصلوا بذلك المسجد ، فكان به تفريق للمؤمنين فكان المنافقون يجتمعون فيه ويعيبون النبى \_ عَلَيْكُ \_ يستهزئون به .

وانقضت أيام تبوك وأقبل رسول الله - عَلَيْتُهُ - حتى نزل بذى أروان ، محل بينه وبين المدينة ساعة من نهار ، فجاءه الذين بنوا مسجد ضرار وطلبوا منه أن يأتيهم ليصلى فيه . فدعا بقميصه ليلبسه فيا تيهم فأوحى إليه : « والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون . لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين . أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جُرُف هار فانهار به فى نار جهنم والله لا يهدى القوم الظالمين . لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله علم حكم »(١) .

<sup>(</sup>١) التوبة ١٠٧ ــ ١١٠ .

فدعا رسول الله \_ عَلِينَة \_ مالك بن الدخشم ومعن بن عدى وعامر بن يسكر والوحشي قاتل حمزة وقال لهم :

ــ انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه .

فخرجوا ، وانطلق مالك وأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا ، ثم دخلوا المسجد وفيه أهله فحرّقوه و هدموه وتفرق عنه أهله .

كان ذلك بين المغرب والعشاء، فلما حان أوان صلاة العشاء ارتفع صوت المؤذن من مسجد قباء، فذهب الناس إلى المسجد الذي أسس على التقوى وصلوا فيه خلف رسول الله \_ عَيْنَاكُم .

ومات أبو عامر الفاسق في الشام فاختصم في ميراثه إلى قيصر علقمة بن علاثة وكنانة بن عبد ياليل ، فقال قيصر :

ــ يرث أهل المدر أهلُ المدر . `

فورثه كنانة بن عبد ياليل بالمدر دون علقمة .

وأمات الله الكاذب طريدًا غريبًا وحيدًا .

الرجال والولدان في الطرقات ينتظرون قدوم رسول الله على الناه على الله على الله على الناه على أسطح الدور وفرح القلوب قد انعكس على الوجوه. ولاح النقع في الأفق فارتفعت هتافات الترحيب وانطلقت من الحناجر أهازيج النصر المبين ، فجيوش الروم قد تقهقرت إلى الشام وآثرت الفرار على أن تلقى محمدا على المؤمنين .

وتقدم رسول الله عَلَيْكِ وقد أطرق رأسه خضوعا لله رب العالمين ، فما إن لمحه الناس حتى هرعوا إليه يسلمون عليه فكان يرد تحياتهم في ترحيب ، وخف الأطفال يتعلقون بركابه بل ركب بعضهم أمامه وخلفه ، ولا غرو فهو أبو هذه المدينة التي أحبها وأحبته .

ومد عليه السلام بصره إلى المدينة فقال:

\_ هذه طابة أسكنيها ربى ، تنفى خبث أهلها كإينفى الكير خبث الحديد . ولما رأى جبل أحد قال :

ــ هذا أحد جبل يحبنا ونحبه .

كان صاحب قلب كبير وسع الناس ووسع كل ما وقعت عليه عيناه من خلق الله .

واستمر رسول الله على الله الله على الله

طالب الذى تركه فى المدينة وأصر على بقائه بها لما عاد عبد الله بن أبى بن سلول بأصحابه وأبى الخروج إلى تبوك ، فلم يكن من الحكمة أن يترك ابن أبى وحده ليفسد الناس فى غيبة رسول الله \_ عَيْنِكُمْ .

ودخل رسول الله ــ عَلِيْنَةً ــ بيت فاطمة وألقى السلام على الزهراء والحسن والحسين وقبل أمامة بنت زينب الحبيبة ، ثم راح يدور على نسائه . وجلس رسول الله \_ عَلِيْتُكِ \_ في مسجده فجاءه رهط من المنافقين وجعلوا يحلفون ويعتذرون فقبل رسول الله ـــ عَلِيُّكُ ـــ منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله واستغفر لهم ، ولكن الله أنزل فيهم : ٩ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون . عفا الله عنك لِم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين . لا يستأذنك الذين ية منون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله علم بالمتقين . إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون . ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عُدَّة ولكن كره الله انبعاثهم فتبطهم وقيل العدوا مع القاعدين . لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا حبالا ولأوضعوا بحلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلّبوا لك الأمور حتى جماء الحق وظهـر أمـر الله وهــم كار هون (١)

وأحس كعب بن مالك عرق الخجل يتفصد من كل جسمه . إنه ما تخلف عن وسول الله \_ عَلِيقًة \_ في غزوة غزاها قط ، ولكنه كان قد تخلف عنه في

<sup>(</sup>١) التوبة ٤٢ ــ ٤٨ .

غزوة بدر وكانت غزوة لم يعاتب الله ولا رسوله أحدا تخلف عنها ، وذلك أن رسول الله ـــ عَلَيْف عنها ، وذلك أن رسول الله ـــ عَلَيْق ــــ إنما خرج يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد .

ولقد شهد مع رسول الله \_ عَلَيْتُهِ \_ العقبة ودافع عنه يوم أحد دفاع المستميت ، وكان له كظله عليه السلام فى غزوة الخندق ، وتأهب المسلمون لغزوة تبوك و لم يكن قط أقوى ولا أيسر منه حين تخلف عنه فى تلك الغزوة ، وما اجتمعتا فى تلك الغزوة .

وكان رسول الله \_ عَلَيْكَ \_ قلما يريد غزوة يغزوها الاورَّى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة . فغزاها رسول الله \_ عَلَيْكَ \_ في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا واستقبل غزو عدد كثير ؟ فجلَّى للناس أمرهم ليتأهبوا لذلك أهبته وأخبرهم خبره بوجهه الذي يريد ، والمسلمون من تبع رسول الله \_ عَلَيْكَ \_ كثير لا يدونهم حافظ فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ذلك ما لم ينزل فيه وحى من الله .

وغزا رسول الله على الله وتجهز المسلمون معه ، وجعل كعب بن مالك الظلال ، فتجهز رسول الله وتجهز المسلمون معه ، وجعل كعب بن مالك يغدو ليتجهز معهم فيرجع ولم يقض حاجة فيقول فى نفسه : أنا قادر على ذلك إذا أردت . فلم يزل ذلك يتادى به حتى شعر بالناس الجد ، فأصبع رسول الله على الله على الله على المسلمون معه ولم يقض كعب من جهازه شيئا فقال : أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحق بهم ، فغدا بعد أن فصلوا ليتجهز فرجع ولم يقض شيئا ، فلم يزل يتادى به حتى أسرعوا . يقض شيئا ، ثم غدا فرجع فلم يقض شيئا ، فلم يزل يتادى به حتى أسرعوا . وتفرط (١) الغزو فهم أن يرتحل فيدر كهم وليته فعل فيهم يحزنه وجعل إذا خرج في الناس بعد خروج رسول الله على على فطاف فيهم يحزنه وجعل إذا خرج في الناس بعد خروج رسول الله على فلم فيلا ،

<sup>(</sup>١) تفرط الغزو : أي فات وسبق .

أنه لا يرى إلا رجلا مطعونا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء . و لم يذكره رسول الله ـ عَلَيْكُ ـ حتى بلغ تبوك ، فقال وهو جالس في القوم بتبوك :

\_ ما فعل كعب بن مالك ؟

فقال رجل من بني سلمة:

ــ يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عِطفيه .

فقال معاذ بن جبل:

ــ بئس ما قلت ! والله يا رسول الله ما علمنا منه إلا خيرا .

فسكت رسول الله \_ عَلَيْكُم .

وبلغ كعب بن مالك أن رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ قد توجه قافلا من تبوك ، فحضره حزنه فجعل يتذكر الكذب ويقول :

\_ بماذا أخرج من سخطة رسول الله \_ عَلِيْكِ \_ غدا ؟

وراح يستعين على ذلك كل ذى رأى من أهله ، فلما قيل إن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ قد أشرف قادما ذهب عن كعب الباطل وعرف أنه لا ينجو منه إلا بالصدق ، فأجمع أن يصدقه .

وقدم رسول الله \_ عَلِيْكِ \_ وجلس للناس ، فلما فعل ذلك جاء المخلَّفون فجعلوا يحلفون له ويعتذرون وكانوا بضعة وثمانين رجلا فيقبل منهم علانيتهم وأيمانهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى .

وجاء كعب بن مالك فسلم عليه ، فتبسم رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ تبسم المغضب ثم قال له :

\_ تعاله .

فجاءه يمشى حتى جلس بين يديه فقال له:

\_ ما خلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟

\_ إنى يا رسول الله والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أنى سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثا كذبا لترضين عنى وليوشكن الله أن يسخطك على ، ولئن حدثتك حديثا صدقا تجد على فيه إنى لأرجو عقباى من الله فيه ، ولا والله ما كان لى عذر ، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنائي .

## فقال رسول الله \_ عَلِيلَة :

\_ أما هذا فقد صدقت فيه ، فقم حتى يقضى الله فيك .

فقام وسار معه رجال من بني سلمة فاتبعوه فقالوا له :

\_ والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله عَلَيْلَة \_ بما اعتذر به إليه المخلفون ، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله \_ عَلَيْلَة \_ لك .

فوالله ما زالوا به حتى أراد أن يرجع إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فيكذب نفسه . ثم قال لهم :

- \_ هل لقى هذا أحد غيرى ؟
- ــ نعم . رجلان قالا مثل مقالتك وقيل لهما مثل ما قيل لك .
  - \_ من هما ؟
- \_\_ مرارة بن الربيع العمري من بني عمرو بن العوف ، وهلال بن أبي أمية الواقفي .

ذكروا له رجلين صالحين فيهما أسوة ، فصمت حين ذكروهما له . وقال رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ لأصحابه : .

\_ لا تكلموا رجلا منهم ولا تجالسوهم حتى آذن لكم .

فأعرض عنهم رسول الله \_ عَلِيْتُهِ . إنه حرمان عام وألم ممض وعذاب نفسى فقد حرمت على الثلاثة الراحة النفسية ، فاجتنبهم الناس وتغيروا لهم حتى تنكرت لهم أنفسهم والأرض فما هي بالأرض التي كانوا يعرفونها .

خمسون ليلة مضت والرجال الثلاثة يقاسون الإعراض، فاستكان مرارة ابن الربيع وهلال بن أبي أمية وقعدا في بيوتهما، وأما كعب بن مالك فكان أشب القوم وأجلدهم فكان يخرج ويشهد الصلوات مع المسلمين ويطوف بالأسواق ولا يكلمه أحد، ويأتى رسول الله - عليه عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فيقول كعب في نفسه:

\_ هل حرك شفتيه برد السلام على أم لا ؟

ثم يصلى قريبا منه فيسارقه النظر، فإذا أقبل كعب على صلاته نظر إليه وإذا التفت نحوه أعرض عنه، حتى إذا طال ذلك عليه من جفوة المسلمين مشى حتى تسور جدار حائط أبى قتادة وهو ابن عمه وأحب الناس عليه فسلم عليه فوالله ما رد عليه السلام فقال:

\_ يا أبا قتادة أنشدك الله ، هل تعلم أنى أحب الله ورسوله ؟

فسكت . فعاد فناشده فسكت عنه . فعاد فناشده فسكت عنه . فعاد فناشده فقال :

ـــ الله ورسوله أعلم .

ففاضت عينا كعب بن مالك ووثب فتسور الحائط ثم غدا إلى السوق ، فبينا هو يمشى بالسوق إذا نبطى يسأل عنه من نبط الشام ممن قدم بالقمح يبيعه بالمدينة يقول:

\_ من يدل على كعب بن مالك ؟

فجعل الناس يشيرون له إليه حتى جاءه فدفع إليه كتابا من ملك غسان فإذا فيه : « أما بعد ، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك و لم يجعلك الله بدار هوان ولا مَضْيعة ، فالحق بنا نُواسِك » .

قال كعب حين قرأها:

ـــوهذا من البلاء أيضا . قد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع في رجل من أهل الشرك .

فعمد كعب بالكتاب إلى تنور فأحرقه ، فأقام الرجال الثلاثة على ذلك حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله يأتى كعبا فقال :

- \_ إن رسول الله \_ عَلِيلَةٍ \_ يأمرك أن تعتزل امرأتك .
  - \_ أطلقها أم ماذا ؟

وأرسل إلى صاحبيه بمثل ذلك ، فقال كعب لامرأته :

ـــ الحقى بأهلك فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر ما هو قاض. .

وجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله \_ عَلَيْتُه \_ فقالت :

ــ يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا خادم له ، أفتكره أن أخدمه ؟

ـــ لا ، ولكن لا يقربنك .

ــــوالله يا رسول الله ما به من حركة إلى ، والله ما زال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا وقد تخوفت على بصره .

فقال لكعب بعض أهله:

ـــ لو استأذنت رسول الله لامرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه .

ـــ والله ما أستأذنه فيها ، ما أدرى ما يقول رسول الله ـــ عَلِيْكِ ــ لى فى ذلك إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب .

فلبثوا بعد ذلك عشر ليال ، فكمل لهم خمسون ليلة من حين نهى رسول الله حير الله عشر الله عن كلامهم ، ثم صلى كعب الصبح صبح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتهم قد ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه ، وقد كان ابتنى خيمة فى ظهر سلع فكان يكون فيها ، إذ سمع صوت صارخ أوفى على ظهر سلع يقول بأعلى صوته :

\_ يا كعب بن مالك أبشر.

فخر كعب ساجدا وعرف أن قد جاء الفرج .

آذن رسول الله \_ عَيْنِ \_ الناس بتوبة الله على الثلاثة حين صلى الفجر ، فله الناس يبشرونهم وركّض رجل إليه فرسا وسعى ساع من أسلم حتى أوفى على الجبل ، فكان الصوت أسرع من الفرس ، فلما جاءه الذي سمع صوته يبشره نزع ثوبيه فكساهما إياه بشارة والله ما يملك يومئذ غيرهما ، وانطلق أناس نحو صاحبيه مبشرين .

واستعار كعب ثوبين فلبسهما ، ثم انطلق يتيمم رسول الله ــ عَلَيْكُ ، وتلقاه الناس يبشرونه بالتوبة يقولون :

\_ لِيَهنك توبة الله عليك .

حتى دخل المسجد ورسول الله على الله على الله على وحوله الناس، فقام إليه طلحة بن عبيد الله فحياه وهنأه، ووالله ما قام رجل إليه من المهاجرين غيره، فلما سلم على رسول الله على على على السرور:

\_ أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك .

\_ أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟

كان رسول الله إذا استبشر كأن وجهه قطعة قمر ، قال وقد أشرق وجهه :

\_ بل من عند الله .

فلما جلس كعب بين يديه وقد غمره البشر قال:

\_ يا رسول الله إن من توبتي إلى الله عز وجل أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله .

\_ أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك .

\_ إنى ممسك بسهمى الذى بخيبر ... يا رسول الله . إن الله قد نجانى بالصدق وإن من توبتى إلى الله أن لا أحدث إلا صدقا ما حييت .

وأنزل الله تعالى : ﴿ لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم \* وعلى الثلاثة الذين تُحلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ﴾ (١) .

وكان عويمر العجلاني مع رسول الله \_عليه في غزوة تبوك ، فلما عاد إلى داره وجد امرأته خولة بنت عمه قيس حبلي وإنه ما قربها منذ أربعة أشهر . فأتى عاصم بن عدى وكان سيد بني عجلان فقال :

\_ كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف

<sup>(</sup>١) التوبة ١١٧ ، ١١٨ .

يصنع ؟ سل لى رسول الله \_ عَلَيْكُ .

فأتى عاصم النبى \_ عَلَيْكِ \_ فسأله ، فكره النبى عليه السلام تلك المسألة وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله \_ عَلَيْكُ ، فسأله عو يمر فقال له عاصم :

ـــــ لم تأتني بخبر .

وراح الغيظ ينهش صدر عويمر فقال:

ـــ والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله ـــ عُلِيْكِم ــ عن ذلك .

فجاءه عويمر وهو وسط الناس فقال:

\_\_ يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا إن تكلم جلدتموه وإن قتلتموه أو سكت سكت على غيظ .

وقذف زوجه بشريك بن سحماء ابن عمه وقال:

ــ وجدته على بطنها وإنى ما قربتها منذ أربعة أشهر .

ـــ اتق الله في زوجتك وابنة عمك ، فلا تقذفها بالبهتان .

ـــ يا رسول الله أقسم بالله إنى رأيت شريكا على بطنها وإنى ما قربتها منذ أربعة أشهر .

ودعا \_ عَلِيلَةِ \_ بالمرأة وقال لها:

ـــ اتقى الله ولا تخبريني إلا بما صنعت .

ــــ يا رسول الله إن عويمر رجل غيور ، وإنه يأتى وشريكا يطيل السهر ويتحدث . حملته الغيرة على أن قال ما قال .

فدعا عليه السلام شريكا وقال له:

\_ ما تقول ؟

ــــ يا رسول الله إن عويمرا رجل غيور .

فقال رسول الله \_ عليه :

\_ اللهم افتح .

وجعل يدعو فأنزل الله تعالى: ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين \* والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين \* ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين \* والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين \* ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ﴾ (١).

فأمر رسول الله بِ عَلِيْكُ بِ أَن ينادى الصلاة جامعة ، فلما صلى العصر واجتمع الناس قال بِ عَلِيْكُ بِ لعويمر :

\_ قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا ، فاذهب فأت بها .

وجاء عويمر وخولة وبدأ اللعان فقال عويمر:

\_ أشهد بالله أن خولة زانية وإنى لمن الصادقين ... أشهد بالله أنى رأيت شريكا على بطنها وإنى لمن الصادقين ... أشهد بالله أنها حبلى من غيرى وإنى لمن الصادقين ... أشهد بالله أنى ما قربتها منذ أربعة أشهر وإنى لمن الصادقين ... لغذة الله عويمر إن كان من الكاذبين .

ثم أمره بالقعود وقال لخولة :

ــ قومي .

فقامت فقالت:

ـــ أشهد بالله ما أنا بزانية وإن عويمر لمن الكاذبين .. أشهد بالله ما رأى شريكا على بطنى وإنه لمن الكاذبين .. أشهد بالله إنى لحبلي منه وإنه لمن

<sup>(</sup>١) النور ٦ - ١٠ .

الكاذبين .. أشهد بالله أنه ما رآئي قط في فاحشة وإنه لمن الكاذبين .

وتلكأت ونكصت وتفصد العرق منها وزاغت عيناها حتى ظن أنها ترجع ، فقد تذكرت أنه ــ عَيْلُكُ ــ قال لها إن اللعنة موجبة للعذاب في الآخرة وعذاب الدنيا أهون ، ثم خطر لها أنها ستفضح قومها سائر الأيام فقالت وهي تكاد أن تنهار :

\_ إن غضب الله على خولة إن كان من الصادقين ..

ففرق رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ بينهما ، قال له :

\_ لا سبيل لك عليها .

ووضعت خولة غلاما كان بضعة من شريك ، فقال \_ عَلَيْكُم : \_ لولا ما سبق فى كتاب الله تعالى لكان لى ولها شأن .

أذن بلال فانسكب صوته فى آذان المسلمين ، كأنه السحر ففتحت أبواب الدور وخرج الناس فى عماية الصبح إلى مسجد الرسول . وألقى عثمان بن عفان نظرة إشفاق على زوجه أم كلثوم ثم هبط ليصلى الفجر خلف رسول الله

كانت أم كاشوم ذابلة اللون قد نال منها الوهن فتمددت فى فراشها تصيخ السمع ، فصوت بلال يداعب أذنيها ويوقظ روحها فتحاول أن تنهض لكن الجسد ضعيف لا يقوى على النهوض ، وبلغ مسامعها تكبير المصلين فاغرورقت عيناها بالدموع وشرد خيالها ليعيد إلى ذهنها الماضى البعيد . إنها ترى دارهم فى مكة والطاهرة سيدة نساء قريش حاضنة الإسلام تداعبها فى عطف شديد . وملأت صفحة رأسها صورة خديجة فرقت رقة جعلت عبراتها تسيل على خديها ، وداعب خيالها ذلك اليوم الذى حفر فى أغوار نفسها : رأت تسيل على خديها ، وداعب خيالها ذلك اليوم الذى حفر فى أغوار نفسها : رأت أباها العظيم يوم أن عاد من غار حراء يرتجف وأمها تغمره بعطفها وحنانها حتى أباها العظيم يوم أن عاد من غار حراء يرتجف وأمها تغمره بعطفها وحنانها حتى وأخواتها شهادة الحق ، إنها لتذكر أول يوم نمن فيه وقد أشرقت أفتدتهن بنور وأخواتها شهادة الحق ، إنها لتذكر أول يوم نمن فيه وقد أشرقت أفتدتهن بنور اليقين ، إنهن لم تغمض لهن عين من شدة الانفعال وإن أم أيمن كانت تسألهن عن ذلك الحدث العظيم فكن يهمسن لها بما سمعن من رسول الله — صلوات عن ذلك الحدث العظيم فكن يهمسن لها بما سمعن من رسول الله — صلوات عن ذلك الحدث العظيم فكن يهمسن لها بما سمعن من رسول الله — صلوات

أم أيمن ! لقد استشهد زوجها زيد فى مؤتة واحتضن رسول الله \_ عَيْضَا \_ ابنهما أسامة . إنه حب رسول الله عليه السلام . وتذكرت أم كلثوم أنها لم تعقب وأن عثمان يشتهى أن يكون له نسل من النبى ، فأختها رقية وضعت فى دار الهجرة طفلها عبد الله بن عثمان ولكن عبد الله مات طفلا بنقرة من ديك فملاً جوانحها أسى ، فهى تحس أن روحها تكاد أن تفارق جسدها ولم تنجب لعثمان ما يربط الأسباب بينه وبين نبيه الحبيب .

وطوى خيالها السنين فعادت إلى تلك الأيام التى كان أبوها عليه السلام يدعو الناس فيها سرا إلى دين الله . إنها ترى فى وضوح أبا بكر الصديق وقد جاء إلى دارهم ومعه عثمان بن عفان ، لقد خفقت أفئدة كل من فى الدار سرورا ، و داعب خيالها فى ذلك اليوم أمنية أن يأتى أبو لهب إلى أبيها لينطق شهادة الحق فأختها رقية تحت عتبة بن أبى لهب ، وهى ترقب زفافها إلى أخيه عتيبة ، ولكن العداوة اشتدت بين أبيها وبين عمه أبى لهب ، وقد أججتها أم جميل حمالة الحطب وقالت لولديها :

. ــ رأسني من رأسيكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد .

و لم يستطع أعداء الدين الجديد أن يقفوا في سبيله ، فرأوا أن يشغلوا أباها ببناته فقالوا :

\_ إنكم قد فرّغتم محمدا من همه ، فردوا عليه بناته فاشغلوه بهن . فمشوا إلى أبي العاص بن الربيع فقالوا له :

ــ فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة من قريش شئت .

كان أبو العاص يحب زينب ، إنه لا يطيق فراق ابنة الخالة وإنه إذا بعد عنها راح يقرض الشعر يشكو بعادها ، فقال :

\_ لا أفارق صاحبتي وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش .

ومشوا إلى عتبة بن أبي لهب فقالوا له :

\_ طلق بنت محمد ونحن ننكحك أي امرأة من قريش شئت .

\_\_ إن زوجتمونى بنت إبان بن سعيد بن العاص أو بنت سعيد بن العاص فارقتها .

وزوجوه بنت سعيد بن العاص وإن أم كلثوم لترى أختها رقية وقد عادت إلى دار أبيها حزينة ، وإنها لترى أمها خديجة وقد استقبلتها بين أحضانها .

وتذكرت عتيبة فغامت صفحة وجهها بسحابة كدر ، فلم يكتف عتيبة بأن طلقها بل ذهب إلى أبيها وأهانه على الملأ فدعا عليه النبى \_ عَيْلِيَّة \_ أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه ، فافترسه الأسد من بين أصحابه وهم نيام حوله .

إن عتبة ومعتب ابنى أبى لهب أسلما يوم فتح مكة ؟ جاء بهما العباس إلى أبيها فشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . ففيم كانت عداوة السنين وكفاح الحق؟ إنها إرادة الله ولا راد لمشيئته فقد أنزل سبحانه وتعالى : ﴿ تبت يدا أبى لهب وتب \* ما أغنى عنه ماله وما كسب \* سيصلى نارا ذات لهب \* وامرأته حمالة الحطب \* في جيدها حبل من مسد ﴾ (١) . كتب الله على أبى لهب الشقاء فما كان له أن يسلم وجهه لله ، وقد مات على الكفر ليصلى النار الكبرى التي لا يموت فيها ولا يحيى .

وطفت على ذهنها ذكريات زواج عثمان من رقية . لقد تهللت خديجة بالفرح لذلك الزواج الاستقرار ، بالفرح لذلك الزواج الاستقرار ، فالحكم عم عثمان أذاقه من العذاب ألوانا حتى هاجر عثمان ورقية بدينهما إلى

<sup>(</sup>١) سورة المسد .

الحبشة .

ورأت نفسها في شعب أبي طالب تقاسى مع أمها الحبيبة وأختها فاطمة الزهراء أهوال الحصار . إنها كانت تتلوى من الجوع وكانت ترى الأسى المرتسم على وجه أبيها الحبيب فتربو آلام نفسها على آلام الجوع ، وانقضت سنوات المقاطعة الثلاث وقد خلفت في النفوس والأجسام آثارا ، فقد لحق بأمها الحبيبة البوار فماتت بعد أن عادت إلى بيتها في مكة .

وأخفت أم كلثوم وجهها براحتيها: إنها لا تحتمل رؤية خديجة أم المؤمنين وهي تجود بأنفاسها، فأبوها النبي القوى لم يحتمل أن يحضر موتها، إنها كانت تناديه وهو واقف بباب حجرتها لا يجرؤ على الدخول فدموعه تغلبه وقلبه يتمزق من الأسى .

ورأت الدار من بعدها موحشة خلاء وإن كانت هي والزهراء وأم أيمن يذهبن ويجئن في أرجائها . إنها دار بلا روح ، سراج بلا زيت ، قلب بلا حب . وزاد في وطأة الأحزان أن رسول الله من علي الدار شاردا يتلفت في أرجائها لكأنما يبحث عن وزيره الذي مضى .

وتقلبت أم كلثوم فى فراشها وندت من بين شفتيها آهة خافتة كأنما كانت ذوب نفسها ، وأسبلت جفنيها على عينيها من الضعف ولكن الصور ظلت تترادف على خيالها ، فرأت رقية وقد رفت روحها على شفتيها وهتافات النصر يوم بدر تدوى فى الخارج ، إنها انزوت فى ركن تسح الدموع بينا أكبت الزهراء على مضجع أختها تبكى ، وإنها لترى أباها الثاكل يدخل الغرفة وفى وجهه آيات الحزن ، ويذهب إلى الزهراء ويرفعها من فوق أختها يمسح دموعها بطرف ثوبه .

ورأت « أم عياش » خادم النبي تدعوها للقاء أبيها عليه السلام ، وترى

نفسها تذهب إلى النبى الكريم . إنه يخبرها أنه سيزوجها عثمان بن عفان . وصمتت وكان السكوت علامة الرضا ، فزوجها من عثمان على مثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها .

وانتقلت من بيت أبيها الملاصق للمسجد إلى بيت عثمان على بعد خطوات من مسجد الرسول ، إنها تسمع أذان بلال وابن أم مكتوم. وكثيرا ما كان يأتى لزيارتها الحسن والحسين وأمهما الزهراء ورسول الله على الله على وهو يحمل على ذراعه أمامة بنت زينب ، ويمشى بين يديه على بن أبى العاص بن الربيع ، فقد كانت زينب تشكو النزيف الذى كان يعاودها مذ نخس هبار بن الأسود بعيرها وهى في طريقها من مكة إلى المدينة فألقاها على أديم الصحراء فأسقطت وأهراقت الدماء .

ورأت نفسها وقد خرجت مع زوجها عثمان لما خرج رسول الله \_ عَلِيْكُهُ \_ عَلَيْكُ لله حرب رسول الله \_ عَلِيْكُ ما قال عليه السلام لسفراء قريش الذين جاءوا يسألونه ما الذي جاء به . إنه قال : إنه لم يأت يريد حربا وإنما جاء زائرا للبيت .

دعا أبوها عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء به ، فقال :

\_\_ يا رسول الله إنى أخاف قريشا على نفسى وليس بمكة من بنى عدى بن كعب أحد يمنعنى ، وقد عرفت قريش عداوتى إياها وغلظتى عليها ، ولكنى أدلك على رجل أعز بها منى : عثمان بن عفان .

وجاهدت أم كلثوم لتفتح عينيها ولكن جفنيها ظلا مسبلتين ، وكانت ترى الأحداث بعين بصيرتها . إنها ودعت زوجها فى ذلك اليوم وداعا حارا وابتهلت إلى الله من أعماقها أن يحفظه ، وباتت قلقة أرقة وإذا فى معسكر

المسلمين زئير وزمجرة وغضب . وألقت سمعها إلى الأصوات الغاضبة فبلغ أذنيها أن عثمان قد قتل .

أنهارت كما ينهار الجدار وأحست نارا تشوى كبدها ، وذاقت مرارة الترمل وحر المصيبة فما كان في القوم مثل عثمان الرجل الذي تستحى منه ملائكة السماء ، وبكت و لم يرقأ لها دمع ، وسمعت أباها وهو يقول حين بلغه أن عثمان قد قتل :

ـــ لا نبرح حتى نناجز القوم .

فثارت الدموع حارة في عروقها وودت لو تستطيع أن تخرج من خبائها لتبايع رسول الله تحت الشجرة على الموت ، ولكن البيعة كانت للرجال .

وأتى رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ أن الذى ذكر من أمر عثمان باطل ، فدخل البشير عليها يزف إليها البشرى فاستشعرت راحة وإن ظل قلبها يخفق فى شدة ، ووقفت بباب خيمتها تنتظر أوبة رجلها .

وأتى عثمان واستقبله النبى \_ عَلِيْكُ \_ بالترحاب ، وراح المسلمون يسألونه عما كان من قريش وهى ترنو إليه من بعيد فى حب عميق ترجو أن يطير إليها ليريح قلبها الولهان ، فهى تحبه بكل عواطفها .

ولم تستطع أم كلثوم أن تطلق عنان خيالها للذكريات البهيجة. إنها تلتقط أنفاسها من ثقب أبرة وذكريات الموت تلح عليها. إنها ترى زينب وقد لفظت آخر أنفاسها ورسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ يذرف الدمع وهو صامت ، ثم يدور على عقيبه و يغادر غرفتها مطرقا .

وأجهشت أم كلثوم بالبكاء . جاهدت ضعفها لتذرف آخر دمعة لا جزعا من الموت فقد كانت على يقين من أنها على الحق المبين ، بل إشفاقا على أبيها حليف الأحزان الذي كان يقبر فلذات كبده فلذة بعد فلذة . و دخلت عليها أم عياش فألفتها في النزع الأخير ، فأرسلت إلى الرجال في المسجد فأسرع عثمان إلى داره فإذا بأم كلثوم تعالج سكرات الموت ، فراح ذو النورين يناديها في وجدوهو مشفق عليها وعلى نفسه . كان يفزعه أن ينقطع بموتها نسبه برسول الله \_ عَيْنِكُم .

وجاء رسول الله ـــ عَيِّكَ ــ وأبو بكر الصديق وعمر وعلى وبعض الأنصار . ودخل عليه السلام على ابنته وهي تلتقط آخر أنفاسها فدمعت عيناه ولم يتحرك لسانه بما يغضب الرب ، فقد كان للبشرية أسوة حسنة .

وجاءت أسماء بنت عميس وكانت زوجة جعفر بن أبى طالب ، فلما استشهد جعفر في مؤتة تزوجها أبو بكر الصديق . وجاءت صفية بنت عبد المطلب ونساء المهاجرين والأنصار . وغسلتها أسماء وصفية وأم عطية وقال لهن الرسول :

ــ اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك .

وأعطاهن إزاره لتكفن فيه ، وحمل جثمان أم كلثوم إلى المسجد فأجهشت نساء الرسول بالبكاء ، وبكت الزهراء على أختها الغالية . وصلى رسول الله \_\_ مالله \_\_ على ابنته ومن خلفه أصحابه يغالبون دموعهم .

وانطلقت الجنازة إلى البقيع ووضعت أم كلثوم في قبرها . ونزل في حفرتها على بن أبى طالب والفضل بن العباس وأسامة بن زيد . وأراد أناس أن ينزلوا معهم فقال \_ عَلَيْكُم :

لا ينزل في قبرها أحد قارف أهله الليلة . أفيكم أحد لم يقارف أهله الليلة ؟

فقال أبو طلحة :

- ـــ أنا يا رسول الله .
  - -- انزل .

و قبرت أم كلثوم وعثمان بن عفان غارق فى حزنه تجرى دموعه على خديه ، وعاد الناس من البقيع وقد غشيهم حزن عميق ، ورأى رسول الله \_عَيْسَة \_ عثمان بن عفان وهو يسير مطرقا وفى وجهه وله ، فدنا منه وقال :

ـــ لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان .

إن رسول الله \_ عَيِّلِيَّهِ \_ حاصر الطائف وكان عروة غائبا عنها ، كان يتدرب على استعمال المنجنيق فى أرض غير أرضه . فلما انصرف عليه السلام عن الطائف عاد عروة إلى أهله وألقى إليهم سمعه ، فإذا به يحس أنوار اليقين تملأ فؤاده فخرج يتبع أثر رسول الله \_ عَيِّلِهِ \_ حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم . وسأل رسول الله \_ عَيِّلِهِ \_ أن يرجع إلى قومه بالإسلام فقال له رسول الله \_ عَيْلِهِ .

- \_ إنهم قاتلوك .
- ــ يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم .

كان عروة فيهم محببا مطاعا ، فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجساء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم . فلما أشرف لهم على عِلّية له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه ، رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله ، فقيل لعروة :

- \_ ما ترى في دمك ؟
- قال في صوت واه وهو يجود بأنفاسه الطاهرة :
- ــ كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلى ، فليس فيَّ إلا ما في

الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله \_ عَلَيْتُه \_ قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم.

فدفنوه معهم ، وقال رسول الله \_ عَلَيْكُم :

\_ إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه .

وقدم أبو مليح بن عروة وقارب بن سواد على رسول الله \_ عَلِيلَة \_ حين قتل عروة يريدان فراق ثقيف وأن لا يجامعهم على شيء أبدا ، فأسلما فقال لهما رسول الله \_ عَلِيلَة :

ــ تولَّيا من شئتها .

فقالا:

ـــ نتولى الله ورسوله .

وكان أبو سفيان بن حرب خالهما ، وكان \_ عَيْفَ فِ حبيرا بالنفوس . إنه يعلم أن أبا سفيان بن حرب يحب الفخر وأن يكون له من الأمر شيء ، فقال لهما :

\_ وخالكما أبا سفيان بن حرب .

فقالا:

\_ وخالنا أبا سفيان بن حرب .

وأصبح وليهما الله ورسوله وأبا سفيان بن حرب .

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرا تفكر في الإسلام الذي انتشر في مكا وفي ربوع أرض العرب ، فساور القلق زعماءهم وساداتهم وراحوا يقلبوا الرأى في رءوسهم وما كان ذلك كافيا ، فعزموا على أن يتشاوروا بينها ليستقروا على أمر .

و كان عمرو بن أمية أخو بني علاج مهاجرا لعبد ياليل بن عمرو لشيء كا غزوة تبوك بينهما ، وكان عمرو بن أمية من أدهى العرب فمشى إلى عبد ياليل بن عمرو حتى دخل داره ، ثم أرسل إليه إن عمرو بن أمية يقول لك اخرج إلى ، فقال عبد ياليل للرسول :

- ــ ويلك ا أعمرو أرسلك إلى ؟
- \_ نعم وها هو ذا واقفا في دارك .
- ـــ إن هذا الشيء ما كنت أظنه ، لعمرو كان أمنع في نفسه من ذلك . فخرج إليه فلما رآه رحب به ، فقال له عمرو :
- \_ إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة ، إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت ، قد أسلمت العرب كلها وليست لكم بحربهم طاقة فانظروا في أمركم .

واجتمع سادات ثقيف يديرون قداح الرأى بينهم، وقال بعضهم لبعض :

ـ أفلا ترون أنه لا يأمن لكم سرب (١) ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع ؟!

فأتحروا بينهم وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله \_ عين و حلاكا أرسلوا
عروة، فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عمير وكان من سن عروة بن مسعو د
وعرضوا ذلك عليه، فأبى أن يفعل وخشى أن يصنع به إذا رجع كما صنع
بعروة. فقال:

- لست فاعلا حتى ترسلوا معى رجالا .

فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك فيكونوا ستة ، فبعثوا مع عبد ياليل الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب ، وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتب ، ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد

<sup>(</sup>١) السرب: المال الراعى وهو أيضا الطريق والنفس.

دهمان أخا بنى يسار ، وأوس بن عوف أخا بنى سالم بن عوف ، ونُمير بن خرشة بن ربيعة أخا بنى الحارث . فخرج بهم عبد ياليل وهو سيد القوم وصاحب أمرهم ، ولم يخرج بهم إلا خشية من مثل ما صنع بعروة بن مسعود لكى يشغل كل رجل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رهطه .

فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة ألفُوا بها المغيرة بن شعبة يرعى فى نوبته ركاب أصحاب رسول الله \_ عَيْنِيَة ، وكانت رِعيتها نوبا على أصحابه \_ عَيْنِيَة . فلما رآهم ترك الركاب عند الثقفيين ووثب يشتد ليبشر رسول الله \_ عَيْنِيَة \_ بقدومهم عليه . ولقى أبو بكر الصديق المغيرة بن شعبة قبل أن يدخل على رسول الله \_ عَيْنِيَة \_ فأخبره عن ركب ثقيف أن قد قدموا يريدون البيعة والإسلام بأن يشرط لهم رسول الله \_ عَيْنِيَة \_ شروطا ويكتبوا من رسول الله \_ عَيْنِيَة \_ شروطا ويكتبوا من رسول الله \_ عَيْنِيَة \_ كتابا فى قومهم وبلادهم ، فقال أبو بكر للمغيرة :

\_ أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ حتى أكون أنا أحدثه .

فدخل أبو بكر على رسول الله \_ عُرِيلية \_ فأخبره بقدومهم عليه . ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فهو ثقفى وإن إسلام ثقيف لأحب إليه من حمر النعم فراح يعاونهم على إنزال ما معهم عن ظهور الإبل ويعلمهم كيف يحيون رسول الله \_ عُرِيلية \_ فأبوا إلا أن يحيوه \_ عُرِيلية \_ بتحية الجاهلية .

وضرب عليه السلام عليهم قبة في ناحية مسجده ، وراح خالد بن سعيد ابن العاص يمشى بينهم وبين رسول الله \_ عَيِّلَةً \_ فلم يأتوا ليعلنوا على الملأ إسلامهم دون قيد أو شرط بل كانت لهم شروط وما كان رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ ليقبلها .

كان الطعام يأتيهم من عند رسول الله \_ عَلِيلَة \_ فكانوا لا يطعمون حنى

يأكل منه خالد ، فقد كانوا يخشون الغدر وما كانوا على صواب فإنهم وإن كانوا لم يعلنوا إسلامهم بعد ، فهم عند أحلم الناس وأوفى الناس وأصدق الناس .

كانوا يرتجفون فرقا من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. أتصبح اللات في غمضة عين أثرا بعد عين وقد كان العرب قبل مبعث محمد \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ يقسمون بها ويقدمونها على كل الآلهة ؟! إنهم فزعوا يوم جاء أبرهة ليهدمها وأرسلوا معه من يقوده إلى الحرم لينقذوا إلاهتهم الحبيبة ، فضحوا ببيت الله الحرام في سبيل بقائها ، أيتركون أصحاب محمد يدكونها على أعين الناس ؟ وكثرت المشاورات والتقمت الأفواه الآذان واشتد الجدل وراح المغيرة بن شعبة يؤكد لهم أن اللات إن هي إلا صخرة لا تملك لهم نفعا ولا ضرا ، وأن لا فرق بينها وبين العزى ومناة وقد أصبحتا كأمس الدابر ، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ، واستمر خالد بن سعيد يغدو بينهم وبين رسول الله \_ عين من حرب المغيرة بن شعبة فيهدماها .

وسألوه عليه السلام أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أوثــانهم بأيديهم ، فقال رسول الله \_ عَلِيْكُم :

\_ أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه ، وأما الصلاة فإنه لا خير في

دين لا صلاة فيه .

فقالوا :

\_ يا محمد فسنؤتيكها وإن كانت دناءة .

كانوا فى ناحية المسجد فكانوا يسمعون القرآن ويرون الناس إذا صلوا ، وكانوا يغدون إلى رسول الله حريقية كل يوم ويخلفون عثان بن أبى العاص عند أسبابهم . كان عثان يلقى سمعه إلى القرآن فيحس أنوار اليقين تنير فؤاده وكان يمد عينيه إلى المصلين فتهفو نفسه إلى أن يقف معهم خلف الرسول الأمين . فكان عثان إذا رجعوا ذهب إلى النبي حريقية \_ يسأله عن الدين ويستقرئه القرآن ، وإذا وجد النبي \_ عَيِّقَة \_ نائما ذهب إلى أبى بكر الصديق . وكان يكتم ذلك عن أصحابه فأعجب ذلك رسول الله \_ عَيْقة \_ المعديق . وقال أبو بكر لرسول الله \_ عَيْقة \_ وهو يحدثه عن عثان بن أبى العاص :

\_ يا رسول الله إنى رأيت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن .

وأجتمع رسول الله عليه السلام يملى عليه: ( بسم الله الرحمن الرحيم . العاص ليكتب ورسول الله عليه السلام يملى عليه: ( بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد النبى رسول الله إلى المؤمنين : إن عضاه وجّ (١) وصيد حرام لا يعضد ، من وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه ، فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النبى . محمد رسول الله ) .

وصاموا مع رسول الله ــ عَلِيلًا ــ ما بقى من رمضان فكان بلال يأتيهم

<sup>(</sup>١) عضاه : جمع عضاهة وهي الشجرة العظيمة ، ووج : موضع ناحية الطائف .

بفطورهم وسحورهم من عند رسول الله \_ عَلَيْكُ ، حتى إذا ما تأهبوا للانصراف قالوا:

\_ يا رسول الله أمر علينا رجلا يؤمنا .

فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص .

كان عثمان من أحدثهم سنا ولكنه كان أحرصهم على التفقه فى الإسلام و تعلم القرآن . وقد أهله ذلك لأن يكون إماما لقومه ، فالإسلام لا ينظر إلى السن ولا إلى لون البشرة ولا إلى القرابة فلا فضل لأحد فيه على أحد إلا بالتقوى .

وجاء رسول الله \_ عَلَيْكَ \_ ليودع وفد ثقيف وليبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم اللات ، فتقدم أبو مليح بن عروة يسأل رسول الله \_ عَلَيْكَ \_ أن يقضى عن أبيه عروة بن مسعود دينا كان عليه من مال اللات . فقال رسول الله \_ عَلَيْكَ :

\_ نعم .

وشجع ذلك قارب بن الأسود أن يسأل رسول الله \_ عَيْلِهُ \_ أن يقضى دين الأسود من مال اللات كا قضى دين عروة ، وقد كان عروة والأسود أخوين لأب وأم ، فقال قارب لرسول الله \_ عَيْلِهُ :

ـــ وعن الأسود يا رسول الله فاقضه .

\_ الأسود مات مشركا .

فقال قارب:

\_ يا رسول الله لكن يَصِل مسلما ذا قرابة ، إنما الدين على وأنا الذى أطلب به .

فأمر رسول الله \_ عَلِي الله عليه أبا سفيان أن يقضى دين عروة والأسود من

مال الطاغية ، وراح ــ عَيْنِيَّة ــ يوصى عثمان بن أبى العاص ويقول : ــ يا عثمان تجاوز فى الصلاة واقدُر الناس بأضعفهم ، فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة .

وتوجه وفد ثقيف إلى بلادهم راجعين وفيهم أبو سفيان بن حرب والمغيرة ابن شعبة ، فرسول الله \_ عَلَيْتُ \_ ما بعثهم إلا لأن لهم صلة بالقوم ؟ فأبو سفيان خال بنى عروة بن مسعود والمغيرة من القوم ، فإذا أراد السفهاء أن يتحرشوا بهما فسيجدان من يمنعهما . وعادت المخاوف تؤرق الوفد فلن يقبل السفهاء والنساء والذرارى هدم اللات وهم ينظرون ، فقال قائل منهم : يقبل السفهاء والنساء والذرارى هدم اللات وهم ينظرون ، فقال قائل منهم : أنا أعلمكم بثقيف . اكتموا إسلامكم وخوفوهم الحرب والقتال وأخبروهم أن محمدا \_ عَيْنِي \_ سألنا أمورا عظيمة أبيناها عليه . سألنا أن نهره الطاغية وأن نترك الزنى والربا وشرب الخمر .

فلما جاءتهم ثقيف وسألوهم قالوا:

ـــــ يجئنا رجلا فظا غليظا قد ظهر بالسيف ودان له الناس وعرض علينا أمورا شدادا ، أن نهدم الطاغية وأن نترك الزنى والربا وشرب الخمر .

- \_ والله لا نطيعه ولا نقبل هذا أبدا.
- ـــ أصلحوا السلاح وتهيئوا للقتال ورموا حصنكم .

فمكثت ثقيف يومين تتهيأ للقتال وترميم الجصون ، ثم ألقى الله الرعب في قلوبهم فقالوا:

- \_ والله ما لنا من طاقة فارجعوا إليه وأعطوه ما سأل.
  - ـــ لقد أجبناه وأسلمنا .
    - \_\_ لم كتمتمونا ؟
  - \_ أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان .

وأراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان لهدم اللات فأبى ذلك أبو سفيان عليه وقال :

\_ ادخل أنت على قومك .

فتقدم المغيرة بن شعبة وحوله قومه خشية أن يرمى كما رمى عروة ، وخرج نساء ثقيف حسرا مكشوفات الرءوس يبكين على الطاغية فما منهن إلا من جاءت إليها في المسرات وفي الملمات لشكرها على ما أعطت ، أو للابتهال إليها لتطيل أيامها على الأرض .

وانهارت الدموع من مآقيهن وقلن:

لِتبكين دُفياع أسلمها الرُّضاع لم يحسنوا السمِصاع

إنهن يبكين « دُفاع » اللات التي كانت تدافع عنهم ، فقد أسلمها اللئام الذين لم يحسنوا الضرب بالسيوف في سبيل الربة ، وسرن والهات ينتظرن أن تحدث معجزة تنقذ الربة بنت الله من أيدي المعتدين .

وتقدم المغيرة وكسر بابها فأحس الناس كأنما قد خلع أفتدتهم من صدورهم ، وراح يصعد على الصنم وقد تعلقت به الأعين يرقبون ما ينزل به من عقاب فإنه وقر في ضمائرهم أنه لا يمكن هدمها لأنها تمنع من ذلك ، وأراد المغيرة أن يسخر من ثقيف فقال لأصحابه :

\_ لأضحكنكم من ثقيف.

فألقى نفسه لما علا على الطاغية ليهدمها ، فصاح الذين لم يشرق الإسلام في صدورهم في فرح :

ـــ أبعد الله المغيرة ، قتلته الربة ، والله لا يستطيع هدمها .

وارتج الطائف بالصياح والسرور ، وذاع الخبر وانتشر انتشار الريح وقال

الناس:

\_ إن اللات قد صرعت المغيرة .

وطار النبأ إلى الدور وإلى الحصون وإلى الحقول ، فجاء الناس مهطعين يتدافعون بالمناكب وللات يهللون وأقبلوا على المغيرة يقولون :

\_ كيف رأيت يا مغيرة ؟! دونكها إن استطعت ، ألم تعلم أنها تهلك من عاداها .

فقام المغيرة يضحك منهم ويقول لهم :

ــ يا خبثاء والله ما قصدت إلا الهزء بكم .

\_ دو نکها إن استطعت .

\_ قبحكم الله ، إنما هي لكاع حجارة ومدر ، فاقبلوا عافية الله واعبدوه . وصعد المغيرة يضربها بالفأس فراحت تتناثر والنساء ينظرن في حسرة ويقلن في أسف وحزن :

\_ واهالك. آهالك 1.

وسوى المغيرة الصنم بالأرض ولكن سادن اللات أبي أن يعترف بأن اللات إن هي إلا حجارة ، فقال ليعيد الثقة في الربة التي تزعزعت في قلوب من كانوا مؤمنين بها قبل أن يقضى معول المغيرة على أوهامهم :

\_ ليغضبن الأساس فليخسفن بهم .

وراح المغيرة يهدم الأساس الذليل، فما غضب ولاثار ولا خسف بأعدائه الأرض، وأخذ مال اللات وحليها فانصرفت النسوة وقد أطرقن رءوسهن، فقد كن عائدات من مأتم الوهم الكبير الذي عاش عليه آباؤهم لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم وعبدوا حجارة بعد أن فسد دين أبيهم إبراهيم خليل

الرحمن .

وذهب المغيرة يحمل مال اللات وحليها إلى أبي سفيان وقال له :

\_ إِنْ رَسُولُ اللهِ \_ عَلِيلَةٍ \_ قد أمرك أَن تقضى عن عروة والأسود دينهما .

فقضى أبو سفيان دين عروة بن مسعود ودين أخيه الأسود ، ودخلت ثقيف في دين الله فلم يكن قوم من العرب أصح إسلاما منهم .

قال جبريل للنبي \_ عُلِيْكُم :

ـــ إن النجاشي توفى فصل عليه .

و ذاع في دور النبي صلوات الله وسلامه عليه أن النجاشي قد مات فنارت في نفوس أهل البيت الذكريات ، فشردت أم سلمة بنت زاد السركب أم المؤ منين فرأت نفسها مع زوجها أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال قد خرجا مع عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله وجماعة من المسلمين قاصدين الحبشة فرارا من اضطهاد قريش .

إنها ما كادت تستقر هناك حتى جاءت الأنباء أن أهل مكة قد أسلموا . كانت في شوق إلى العودة إلى مرتع الصبا والشباب فانطلقت هي وزوجها إلى المراكب مع المنطلقين من المسلمين إلى مكة الجبيبة الوطن الغالى الذي تهوى إليه أفتدتهم جميعا ، وراحوا يتعجلون الأيام حتى إذا ما بلغوا مرفأ مكة نزلوا إلى الأرض الحبيبة وقد خفقت قلوبهم وجدا وخفوا إلى رواحلهم وانسابوا في معبد الله ، حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا فلم يدخل منهم أحد فيها إلا بجوار أو مستخفيا .

إنها تتذكر أنها وزوجها قد دخلا في جوار أبي طالب بن عبد المطلب فأم أبي سلمة برّة بنت عبد المطلب ، فكان على أبي طالب أن يحميهما كا يحمى ابن أخيه محمدا \_ عَيِّلْ \_ وإن كانا مسلمين ، فالعصبية في قريش كانت أقوى

من الدين .

وطاف بذهنها عثان بن مظعون ، إنه دخل بجوار من الوليد بن المغيرة فلما رأى عثان ما فيه أصحاب رسول الله \_ عَيْضَة \_ من البلاء وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد قال :

ـــ والله إن غدُوًى ورواحى آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابى وأهل دينى يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبنى ، لنقص كبير في نفسم.

فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له:

\_ يا أبا عبد شمس وَفت ذمتك ، لقد رددت إليك جوارك .

\_ لم يا بن أخى ؟ لعله آذاك أحد من قومى .

\_ لا ، ولكنى أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره .

ــ فانطلق إلى المسجد فاردد على جوارى علانية كما أجرتك علانية .

فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجد فقال الوليد:

\_ هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري .

- صدق ، قد وجدته وفيا كريم الجوار ، ولكني أحببت ألا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره .

ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة في مجلس من قريش ينشدهم ، فجلس معهم عثمان فقال لبيد :

ــ ألا كل شيء ما خلا الله باطل .

قال عثمان :

ــ صدقت .

قال لبيد:

- ـــوكل نعيم لا محالة زائل .
- \_ كذبت. نعم الجنة لا يزول.

قال لبيد:

- \_ يا معشر قريش والله ما كان يُؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم ؟ فقال رجل من القوم:
- \_\_ إن هذا سفيه فى سفهاء معه قد فارقوا ديننا ، فلا تجدن فى نفسك من قوله .

فرد عليه عثمان حتى زاد أمرهما وعظم ، فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضَّرها والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان فقال :

\_ أما والله يا بن أخى إن كانت عينك عما أصابها لغنية ، لقد كنت في ذمة

\_ بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثلُّ ما أصاب أختها في الله ، وإنى لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس .

\_ هلم يا بن أخت إن شئت فعد إلى جوارك .

· 7—

وخطر على قلبها ما كان من أمر زوجها ، فأبو سلمة لما استجار بأبي طالب مشى إليه رجال من بني مخزوم فقالوا له :

\_ يا أبا طالب لقد منعت منا ابن أخيك محمدا ، فما لك ولصاحبنا تمنعه منه ؟

\_\_ إنه استجار بى وهو ابن أختى ، وإن أنا لم أمنع ابن أختى لم أمنع ابن أخى .

فقام أبو لهب فقال :

ــ يا معشر قريش والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ ، ما تزالون توثَّبون عليه في جواره من بين قومه ، والله لتنتهن عنه أو لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد .

ــ بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة .

إنها لتذكر أنها كانت وزوجها فى أوائل المهاجريين إلى الحبشة ، وأن أبا سلمة كان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله \_ عَيْلِه \_ ماجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة ، فإن قريشا آذته بعد أن قدم من الحبشة ، فلما بلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا ، إنه حملها على بعيره وحمل معها ابنه سلمة ثم خرج بها يقود بها بعيره ، فلما رأته رجال بنى المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قاموا إليه فقالوا :

ـــ هذه نفسك غلبتنا عليها ، أرأيت صاحبتك هذه ؟ علام نتركك تسير بها في البلاد ؟

فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوها منه يكاد كبدها أن ينفطر . وغضب عند ذاك بنو عبد الأسد ، رهط أبي سلمة فقالوا :

ـــ لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا .

فتجاذبوا ابنها سلمة بينهم حتى خلعوا يده ، وانطلق به بنو عبد الأسد ، وحبسها بنو المغيرة عندهم ، وانطلق زوجها أبو سلمة إلى المدينة ففرّق بينها وبين زوجها وبين ابنها .

سنة أو قريبا من سنة كانت تخرج فيها كل غداة فتجلس بالأبطح فما تزال تبكى حتى مر بها رجل من بني عمها \_ أحد بني المغيرة \_ فرأى ما بها فرحمها فقال لبني المغيرة :

\_ ألا تخرجون هذه المسكينة ؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها .

فقالوا لها:

ـــ الحقى بزوجك إن شئت .

ورد بنو عبد الأسد إليها عند ذلك ابنها ، فارتحلت بعيرها ثم أخذت ابنها فوضعته في حجرها ثم خرجت تريد زوجها بالمدينة وما معها أحد من خلق الله ، حتى إذا كانت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة . إنه كان على الكفر و كانت بيده مفاتيح الكعبة ، وإن صوته ليرن في أذنيها الساعة لكأنما قد عاد الزمن عشر سنوات :

- \_ إلى أين يا بنت أبي أمية ؟
  - ـــ أريد زوجي بالمدينة .
    - ـــ أوما معك أحد ؟
- ـــ لا والله . إلا الله وبُنتَى هذا .
  - ـــ والله ما لك من مترك .

إن ذلك الحديث قد حفر في أغوار نفسها ، وإنها لترى عثمان بن طلحة بعين بصيرتها وهو يأخذ بخطام البعير فينطلق معها يهوى بها ، وغمغمت :

\_ فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه .

إنه إذا بلغ المنزل أناخ بها ثم استأخر عنها ، حتى إذا نزلت استأخر ببعيرها فحط عنه ثم قيده في الشجرة ثم تنحى عنها إلى شجرة فاضطجع تحتها ، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرها فقدمه فرحَله ثم استأخر عنها وقال :

\_ اركبي .

فإذا ركبت واستقرت على بعيرها أتى فأخذ بخطامه فقادها حتى ينزل بها ، فلم يزل يصنع ذلك بها حتى أقدمها المدينة ، فلما نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف بتُباء قال : ـــ زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله .

ثم انصرف راجعا إلى مكة .

وظلت أم سلمة تحملق في سقف حجرتها في بيت رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ مُعَالِبًهُ \_ مُعَالِبًهُ \_ مُعَالِبًهُ \_ مُعَالِبًهُ \_ مُعَالًا مُعَلَّا مُعَالًا مُعِلًا مُعَالًا مُعِمِعًا مُعَالًا مُعَالًا

\_ والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة ، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة .

ذكريات كثيرة أثارها نبأ موت النجاشي في وجدان أم سلمة ، وفي الحجرة المجاورة كانت أم حبيبة أم المؤمنين تعود بذاكرتها إلى أيام الحبشة . إنها تزوجت عبيد الله بن جحش بعد أن أسلم - وكان قد دخل في النصرانية من قبل وقد فرت معه بدينها إلى الحبشة ، فقابل هناك الرهبان فارتد إلى النصرانية وكان يمر بأصحاب رسول الله - عَيَاتِهُ - وهم هناك من أرض الحبشة فيقول : فقحنا وصأصأتم (١) .

إنها ظلت على دينها ، فلما مات عبيد الله بأرض الحبشة رأت رؤيا تفتحت لها كل آمالها ، سمعت في النوم هاتفا يهتف بها « يا أم المؤمنين » . فطار خيالها إلى المدينة حيث كان الرسول - عَيْنِكُ - ؛ إنها بشرت بأنها ستصبح ذات يوم زوجا لنبي الإسلام عليه السلام .

وأطرقت تصيخ السمع إلى الماضى البعيد ، إنها تسمع الساعة أبرهة جارية النجاشي وهي تزف إليها البشرى فيبدو على وجهها انفعالات البشرى لكأنما تسمعها لأول مرة :

 <sup>(</sup>١) أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر و لم تبصروا بعد . وذلك أن ولد الكلب إذا أراد أن
 يفتح عينيه لينظر صاصاً لينظر . وقوله فقح : فتح عينيه .

\_ أرسل رسول الله \_ عَلَيْتُهِ \_ إلى مولاى ليزوجه إياك ، وإن مولاى يسألك أن توكلي من يزوجك .

ــ وكلت خالد بن سعيد بن العاص .

- وخفق قلب أم حبيبة بين جنبيها وشكرت الله على أن اصطفاها زوجة لنبيه ، فإنها نعمة كبرى أن تصبح أم المؤمنين ، وعادت إلى ذاكرتها ما قالته لها أبرهة بعد أن تمت الخطبة :

\_ أنا صاحبة دهن الملك وثيابه وقد صدقت محمدا رسول الله وآمنت به وحاجتي إليك أن تقرئيه منى السلام ، وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بما عندهن من عود وعنبر .

إن رسول الله ــ عَلِيلُهُ ــ يراه عليها وعندها فلإ ينكره .

وأهاج نبأ موت النجاشي ذكريات الحبشة في وجدان أم حبيبة ، وخرج النبأ من دور النبي على النبأ من دور النبي على دور المهاجرين والأنصار ، وفي دار أبي بكر الصديق راحت زوجه أسماء بنت عميس تجرى وراء ذكرياتها ، إنها هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب . وما كاد المسلمون يستقرون بها حتى أرسلت قريش خلفهم عمرو بن العاص ومعه عمارة بن الوليد بن المغيرة ذلك الذي أرادت قريش دفعه لأبي طالب ليكون بدلا عن النبي \_ على إذا قتلوه .

وراحت تتذكر ذلك اليوم الذى جاء فيه رسول النجاشي إلى المسلمين يطلبهم ، لقد علموا بما كان من عمرو ومن عمارة فقد قدما إلى النجاشي هدية وأهدوا لعظماء الحبشة هدايا ليرد من جاء إليه من المسلمين وإن جعفرا قال لأصحابه :

\_ أنا خطيبكم اليوم .

(غزوة تبوك)

عاد جعفر إليها بعد أن قابل النجاشي متهلل الوجه وراح يقص عليها ما كان من هزيمة عمرو وصحبه . إنه قال لها إنه سار والذين معه من المسلمين في ردهات القصر حتى إذا ما بلغوا باب قاعة العرش صاح وقال :

\_ جعفر بالباب يستأذن ومعه حزب الله .

فقال النجاشي:

\_ نعم . يدخل بأمان الله وذمته .

ودخل جعفر وأصحابه فإذا بعمرو بن العاص عن يمين النجاشي وعمارة ابن الوليد عن يساره ، فقال جعفر :

\_ السلام عليكم ورحمة الله .

فقال عمرو بن العاص للنجاشي:

\_ ألا ترى أيها الملك أنهم مستكبرون لم يحيوك بتحيتك ؟

فقال النجاشي :

\_ ما منعكم أن تسجدوا وتحيوني بتحيتي التي أُحيًا بها ؟! فقال جعفر :

\_ إنا لا نسجد إلا لله عز وجل.

\_ و لم تفعل ذلك ؟

\_ لأن الله أرسل فينا رسولا وأمرنا إلا نسجد إلا لله عز وجل، وأخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام . فحييناك بالذى يحيى به بعضنا بعضا ، وأمرنا بالصلاة والزكاة .

فقال عمرو بن العاص :

ـــ إنهم يخالفونك في ابن مريم ولا يقولون إنه ابن الله جل وعلا .

قال :

ــ فما تقولون في ابن مريم وأمه ؟

قال جعفر :

نقول كما قال الله عز وجل روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء .
 فقال النجاشي :

ـــ يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان ما يزيدون على ما تقولون . أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى في الإنجيل .

وأهاج نبأ موت النجاشي ذكريات أيام الحبشة فراحت تنثال على رأس أسماء بنت عميس التي استشهد زوجها العزيز في مؤتة ، فتزوجها أبو بكر الصديق من بعده ، فما كان المسلمون يتركون أزواج الشهداء دون عائل فقد كانوا يعلمون أن النساء في حاجة إلى الزوج حاجتهم إلى الطعام والشراب . ونكأ خبر موت النجاشي جرح قلب عمرو بن العاص . إن سادات قريش بعثوه وعمارة بن الوليد إلى النجاشي ليطلبا منه أن يسلمهما المسلمين الذين فروا إلى أرضه : إنه أخذ معه زوجه وكان عمارة رجلا جميلا فتن امرأته وهوته . إنه يحاول أن يطرد أشباح الماضي عن رأسه ولكن الذكريات راحت تلح عليه ، إنه يرى نفسه وهو في السفينة وإلى جواره امرأته وعمارة بن الوليد يقبل نحوهما وهو يترنح ، وإنه ليسمع صوت عمارة وهو يقول له في صوت أشبه بفحيح الأفاعي :

\_\_\_ مر امرأتك فلتقبلني .

ويدوى في السكون صوته كقرع الطبول:

\_\_ ألا تستحى ؟

إنه يرى عمارة وهو يتقدم نحوه ويراه وهو يحمله ويلقى به في البحر ، وإن صوته وهو يصيح يرن في أعماق ذاته . إنه ناشد أصحاب السفينة أن ينقذوه

و ناشد عمارة أن يأخذ بيده ، إنه ليرى الأيدى وهي تمتد إليه وتنتشله من اليم ، وأغمض عينيه حتى لا يرى ما كان ولكن الصور ظلت تتتابع في خياله رغم أنفه ، والأصوات تسرى فيه كالهمس وكزمجرة البحر مرات وهو يتلوى من الآلم يود لو يجد شيئا يشغله عن تلكم الأفكار التي تعذبه وتضنيه .

\_ قبلي ابن عمك عمارة لتطيب بذلك نفسه .

وغطى وجهه براحتيه ومسح جبينه لعله يمحو ما في رأسه من خيالات ؟ ولكن الذكريات راحت تتدفق دون انقطاع . إنهم أتوا أرض الحبشة وهو لا يستطيع أن ينسى ما كان في السفينة ولا بد أن يثأر لما لحقه من إهانة .

إنه مكر بعمارة وراح الحديث الذي دار بينهما في ذلك اليوم يتفجر في أعماقه :

ـــ أنت رجل جميل والنساء يحببن الجمال ، فتعرض لزوجة النجاشي لعلها أن تشفع لنا عنده .

ندأفعل.

وخيل إليه أن صوت عمارة كان كسوط يلهب حواسه ، وأخذ يقنع نفسه أن ذلك كان منه قبل أن يُسلم وأن الإسلام يجب ما قبله ، ولكن شبح عمارة كان يأخذ بتلابيبه ؛ إنه جاء إليه يخبره أن زوجة النجاشي أهدت إليه من عطرها ، وهو يرى نفسه وهو ينسل إلى النجاشي ويقول له :

- \_ إن صاحبي هذا صاحب نساء وإنه يريد أهلك ، وهو عندها الآن . فبعث النجاشي فإذا عمارة عند امرأته فقال :
  - ــ لولا أنه جاري لقتلته ، ولكن سأفعل به ما هو شر من القتل .
- \_ ألقاه النجاشي في الأدغال مع الوحوش يرد معها إذا وردت ويصدر معها إذا صدرت .

وهز عمرو بن العاص رأسه ليطرد ما فيه من صور ، ولكن مكره بعمارة بن الوليد استمر يلاحقه . لقد أثلج صدره في ذلك اليوم لما حمل عمارة إلى رءوس الجبال فإذا بذلك الفرح ينقلب إلى وخز يخز ضميره كلما تذكر أحداث الحبشة ، وبعث في عين ذاته شعره الذي خاطب به عمارة لكأنما نشر من قبر سحيق :

إذا المرء لم يتـــرك طعامــا يحبــه ولم ينه قلبا غاويا حـيث يمـا قضى وطــرا منه وغـادر سبـة إذا ذكـر ت أمثـالها تملأ الفمــا

وأهاج خبر موت النجاشي ذكريات الحبشة في وجدان عمرو بن العاص ، ولم ينثن طيف عمارة بن الوليد عنه في اليقظة وفي المنام .

وعاد عمرو بن أمية الضمرى بخياله إلى تلكم الأيام التى بعثه فيها رسول الله عمل عمور بن أبي طالب وأصحابه وكتب معه كتابا: ( بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة ، سلم أنت ، فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى. فخلقه الله من روحه ونفحه كا خلق آدم بيده ونفحه . وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعنى وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله . وقد بعثت إليك ابن عمى جعفرا ونفرا معه من المسلمين ، فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر ، فإني أدعوك وجنودك إلى الله فقد بلغت و نصحت ، فاقبلوا نصحى والسلام على من اتبع الهدى ) . ويرى عمرو بن أمية الضمرى نفسه وهو يسير في ردهات قصر النجاشي ومن

حوله كبار موظفى القصر وقد زينت الجدران بسرءوس الأسود والنمور والغزلان ، وفرشت الأرض بجلود فاخرة ، حتى إذا بلغ باب قاعة العرش نادى :

\_ بالباب عمرو بن أمية الضمري رسول محمد رسول الله .

\_ مرحبا بك . ادخل .

ويرى نفسه وهو يتقدم مرفوع الرأس ويلقى على النجاشى تحية الإسلام فيرد عليه بتحية الإسلام ويرحب به ويجلسه عن يمينه ويتلقى منه كتاب رسول الله \_ عليه . فما ينتهى منه حتى يسارع باستدعاء كاتبه العربى ويملى عليه : ( بسم الله الرحمن الرحم . إلى محمد رسول الله من النجاشى الأصحم بن أبجر . سلام عليك يا نبى الله ورحمة الله وبركاته من الله الذى لا إله إلا هو الذى هدانى إلى الإسلام . أما بعد فقد بلغنى كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى . فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت تُفروقا . إنه كما قلت وقد عرفنا ما بعثت به إلينا . وقد قربنا ابن عمك وأصحابه فاشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا ، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين . وقد بعثت إليك بابنى إرها بن الأصحم بن أبجر فإلى يديه لله رب العالمين . وقد بعثت إليك بابنى إرها بن الأصحم بن أبجر فإلى ما تقول حق والسلام عليك يا رسول الله ، فإني أشهد أن

إنه يرى بخياله النجاشي وهو يختم الكتاب بخاتمه ووجهه خاشع وقد انعكس عليه الإيمان العميق ، ويراه وهو يطوى الكتاب في انفعال ثم يقدمه إليه في أدب جمالية أن يقرىء رسول الله \_ عيلية \_ السلام .

وعاش عمرو بن أمية لحظات في الوليمة التي أولمها النجاشي في قصره لما زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان رسول الله ـــ صلوات الله وسلامه عليه ، ورأى نفسه وهو يخرج من الحبشة ومعه جعفر بن أبى طالب وأصحابه وأم حبيبة أم المؤمنين في سفينتين حتى قدموا مرفأ المدينة ، ثم ركبوا الظهر إلى المدينة فوجدوا رسول الله \_ عَلِيلًا \_ بخيبر مع من خرج إليه ، وأقامت أم حبيبة حتى قدم رسول الله فدخلت عليه .

ذكريات كثيرة أثارها خبر موت النجاشي في رءوس الذين هاجروا إلى الحبشة في الهجرتين ، وأفكار تطوى الزمن فيمتزج الماضي بالحاضر في وجدان أناس صنعوا تاريخ حقبة من أهم حقب الإسلام ، وحوار ظل مشبوبا إلى أن أمر رسول الله \_ عَيْنِيلًا \_ أصحابه أن يحضروا وصَفَّهم ثم تقدم رسول الله \_ عَيْنِيلًا \_ وقال لهم :

ـــ إن الله أمرنى أن أصلي على النجاشي وقد توفى فصلوا عليه .

وهن عظم عبد الله بن أبتى بن سلول واشتعل رأسه شيبا و لم يخب حقده على رسول الله ـــ على الله ـــ على رسول الله ـــ على رسول الله ـــ على رسول الله ـــ على أن عمدا عليه السلام قدم المدينة لما كان هو سيد أهلها ، لا يختلف عليه فى شرفه فى قومه اثنان ، لم تجتمع الأوس والخزرج قبله على رجل من أحد الفريقين غيره .

كان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يملكوه عليهم ، فجاء محمد بن عبد الله مهاجرا إلى يثرب وهم على ذلك ، فلو أن هجرة رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ تأخرت شهرا أو بعض شهر لكان أول ملك على يثرب ، ولنعم بالسيادة وعز الملك و جاه السلطان .

انصرف قومه عنه إلى الإسلام فامتلاً قلبه ضغينة ، ورأى أن رسول الله \_ عليه \_ سرا عليه لله \_ صلوات الله عليه \_ سرا وجهرا . فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مصرا على النفاق . مرض سعد بن عبادة فركب رسول الله \_ عليه وهو في ظل قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد خلفه ، فمر بعبد الله بن أبي وهو في ظل مزاحم أطمه وحوله رجال من قومه . فلما رآه رسول الله \_ عليه \_ استحيا من أن يجاوزه حتى ينزل ، فنزل فسلم ثم جلس قليلا ، فتلا القرآن ودعا إلى الله عز وجل وذكّر بالله وحذر ، وبشر وأنذر ، وهو ساكت لا يتكلم ، حتى إذا فرغ رسول الله \_ عليه من مقالته قال :

\_\_ يا هذا ، إنه لا أحسن من حديثك هذا إن كان حقا ؛ فاجلس في بيتك فمن جاءك له فحدِّثه إياه ومن لم يأتك فلا تفتَّه به ولا تأته في مجلسه بما يكره منه .

فقال عبد الله بن رواحة في رجال كانوا عنده من المسلمين:

ـــ بلى فاغشَّنا به وائتنا فى مجالسنا ودورنا وبيوتنا ، فهو والله مما نحب ومما أكرمنا الله به وهدانا له .

فقال عبد الله بن أبي حين رأى من خلاف قومه ما رأى :

متى ما يكن مولاك خصمُك لا تــزل

وقام رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ فدخل على سعد بن عبادة وفي وجهه ما قال عدو الله ابن أبي ، فقال سعد بن عبادة :

ــــ والله يا رسول الله إنى لأرى فى وجهك شيئا ، لكأنك سمعت شيئا . تكرهه .

\_ أجل .

ثم أخبره بما قال ابن أبي فقال سعد :

\_ يا رسول الله ارفق به ، فوالله لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه ، فوالله إنه ليرى أن قد سلبته ملكا .

وظل التاج يتخايل لابن أبي كلما أمد الله رسوله بنصره ، فلم يكن يفرح بنصر المؤمنين بل كان يصاب بحزن ثقيل إذا مست المسلمين حسنة ، إنه كاد يموت غما لما تم النصر للمسلمين ببدر ، وزاد قلبه مرضا لما جمع رسول الله \_\_\_

مَالِلَهُ \_ يهود بنى قينقاع في سوقهم وقال لهم : عَلِيْكُ \_ يهود بنى قينقاع في سوقهم وقال لهم :

\_ يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة ، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أنى نبى مرسل تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله إليكم . \_ يا محمد إنك ترى أنا قومك ! لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة ، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس .

لحرب فاصبت منهم فرصه ، إنا والله لئن محاربتات للعلميل ، قا من مناس . كان يهود بنى قينقاع حلفاء ابن أبى فكان يتحرق شوقا إلى أن تنشب

كان يهود بنى قينقاع حلفاء ابن ابى فكان يتحرق شوقا إلى ال تنشب الحرب بين محمد عليه السلام وبين اليهود ، وكان يمنى النفس بانتصار اليهود على عدوه ، وعادت الأمانى تداعبه بأن وضع التاج على رأسه قد دنا ، فلما أنزل الله تعالى فى يهود بنى قينقاع: «قل للذين كفروا ستُغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آية فى فتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار (١) . ازدادت رغبته فى نصر اليهود على المسلمين . فلو تحقق ذلك لتزعزع إيمان المؤمنين بقرآن محمد ، ولسهل عليه أن يطرد ذلك الذي جاء ليسلم ملكه .

وكان بنو قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله - عَلِيْكُ ، فحاصرهم رسول الله حتى نزلوا على حكمه ، فكاد قلب ابن أبى أن ينفطر و لم يستطع أن يكتم عواطفه فقال :

\_ يا محمد أحسن في موالي .

فأبطأ عليه رسول الله \_ عَلِيْكُ ، فقال له رسول الله \_ عَلِيْكُ :

ـــ أرسلني .

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٢، ١٣.

وغضب رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ حتى رأوا لوجهه ظللا ثم قال : \_ و يحك ! أرسلني .

\_\_ لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالى ، أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعونى من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة ، إنى والله امرؤ أخشى الدوائر .

و لم يشأ رسول الله ي عَلَيْكُ \_ أن يحدث انقساما في مجتمعه الجديد الذي كان ينمو مع الأيام ، فقال :

\_ هم لك .

كان عبد الله بن أبى يتلمس الأسباب ليطعن الإسلام طعنة قاتلة ، ولكن رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ كان يفوت عليه تدبيره وكان يغفر له إساءاته ويرفق به ، فقد جاء الله برسوله إلى المدينة وأهلها ينظمون الخرز لابن أبى ليتوجوه ملكا عليهم .

رأى ابن أبتى يوم أحد أن يقيم المسلمون بالمدينة وأن يدعوا عدوهم يدخل عليهم ويقاتلوه فيها ، لا لأنه كان يؤمن بأن ذلك في مصلحة المسلمين بل لأنه كان يرى أن انكسار المسلمين في المدينة فيه سحق لقوتهم ، وأن هزيمتهم لو وقعت ستكون قاضية ، فلما استقر الرأى على الخروج لم يخضع لرأى الأغلبية بل قال :

\_\_ أطاعهم وعصانى ، ما يدرى علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس ؟ ووجد سببا لينخذل عن رسول الله لعل رجوعه بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والرِّيب يفت في عضد جيش المسلمين ، فتتحقق هزيمتهم التي كانت شغله الشاغل ومحور تفكيره وتدبيره .

إنه كان يظهر الطاعة والرضا ويضمر العداوة والبغضاء ، فإذا جلس

رسول الله \_ عَيِّالِيَّهِ \_ يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام عبد الله بن أبى فقال: \_ أيها الناس، هذا رسول الله \_ عَيْنِيَّهِ \_ بين أظهر كم أكرمكم الله وأعزكم به ، فانصروه وعزِّروه واسمعوا له وأطبعوا .

فلما عاد رسول الله \_ عَيِّكُ \_ من أحد قام عبد الله بن أبي ليعطى من طرف لسانه للمسلمين حلاوة ويلج في النفاق ، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا:

\_ اجلس أي عدو الله ، لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت .

فخرج يتخطى الرقاب وهو يقول:

\_ والله لكأنما قلت هجرا أن قمت أشدد أمره .

فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال:

\_ مالك ؟ ويلك !

\_ قمت أشدد أمره فوثب على رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني لكأنما قلت هجرا أن قمت أشدد أمره .

\_ ويلك ! ارجع يستغفر لك رسول الله \_ عَلِيْكُم .

ـــ والله ما أبتغي أن يستغفر لي .

كان يظهر الإيمان بلسانه وكان الكفر يملأ قلبه ، وكان يعيش على أمل أن ينتصر حلفاؤه من اليهود على رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وأن يقضى على الإسلام في المدينة ، فيعود إليه نفوذه ويعود إليه التاج الذي سلبه إياه محمد بن عبد الله يوم أن هاجر إلى يثرب .

وغدر يهود بنى النضير ودبروا قتل رسول الله \_ عَيْنَا لَهِ \_ عَالِمَ ، فقد خلا بعضهم ببعض وقالوا :

\_ إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه .

كان رسول الله إلى جنب جدار من بيوتهم قاعدا فقالوا :

ــ فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيربحنا منه ؟! فصعد أحدهم ليلقى عليه صخرة ، فأتى رسول الله \_ عَلِيلَة \_ الخبر من السماء بما أراد القوم ، فقام وخرج راجعا إلى المدينة وكانت الحرب بين المسلمين وبين بنى النضير .

وراح عبد الله بن أبى بن سلول يعض أصابعه من الغيظ ، فلو أن الصخرة قد هوت على محمد بن عبد الله لأراحت اليهود وأراحته من الرجل الذي سلبه التاج وسلبه قلوب الناس حتى قلب ابنه عبد الله .

وتحصن بنو النضير من رسول الله \_ عَيِّلَة \_ في الحصون وحاصرهم رسول الله عليه السلام ، ورأى ابن أبي أن يشد أزر اليهود فهم أمله الأخير ، فبعث إلى اليهود أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم ، إن قوتلتم قاتلنا معكم وإن. أخرجتم خرجنا معكم .

وقذف الله فى قلوب بنى النضير الرعب وسألوا رسول الله ـ عليه ـ أن يجليهم ويكف عنهم . وخرج بنو النضير إلى خيبر وإلى الشام و لم يحرك عبد الله ابن أبى ساكنا . إنه كان يخشى بطش المسلمين وإنه يريد الدنيا ليحقق أحلامه الأرضية ، فكان دمه غاليا يخشى أن يهدر قبل أن يحقق الوهم الذى استولى على لبه ، وهو أن يصير ملكا على الأوس والخزرج جميعا .

وكان بين الحين والحين ينفس بلسانه عن حقده الدفين ، فقد قاتل رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ بنى المصطلق و نصر الله رسوله ، فلما جاء الليل تزاحم الناس على الماء فنشابك أجير عمر بن الخطاب وسنان بن وبر الجهنى حليف بنى عوف من الخزرج ثم اقتتلا ، فصرخ الجهنى :

\_ يا معشر الأنصار .

وصرخ أجير عمر:

\_ يا معشر المهاجرين .

فغضب عبد الله بن أبي فقال:

\_ أوقد فعلوها ؟ لقد نافرونا وكاثرونا في بلادنا ، والله ما أعدّنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأُول : سمِّن كلبك يأكلك ! أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل .

ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم:

\_ هذا ما فعلتم بأنفسكم ، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم ، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم .

وبلغ رسول الله \_ عَيْلِيّه \_ ما قال كبير المنافقين ، فلما علم ابن أبى أن رسول الله قد بلغه ما قال مشى إليه فحلف بالله إنه ما قال ولا تكلم بما بلغ نبى الإسلام عليه السلام . فأنزل الله قرآنا يكذبه فأوجع ذلك قلب ابنه عبد الله ، فأتى رسول الله \_ عَيْلِيّه \_ فقال :

\_ يارسول الله إنه قد بلغنى أنك تريد قتل عبد الله بن أبى فيما بلغك عنه ، فإن كنت لا بد فاعلا فمرنى به فأنا أحمل إليك رأسه ، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده منى ، وإنى أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى يمشى في الناس فأقتله ، فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار .

ــ بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا .

وأحسن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ صحبته ، ولكنه لم يستطع أن يبرأ من مرض قلبه فإنه خاض فى حديث الإفك وراح يرمى عائشة أم المؤمنين بالفاحشة ويوسع الأرض إذاعة بما افتراه ليزلزل كيان رسول الله \_ عَلَيْكُ \_

وليقوض أركان ذلك الدين الذى كان الصخرة التى تتحطم عليها آماله ، وعاش أياما وهو يتهلل بالفرح ولكن الله أنزل براءة عائشة من فوق سبع سموات وتوعد الذين جاءوا بالإفك بعذاب عظيم .

وأمر رسول الله - عَلَيْتُهُ - الناس أن يتجهزوا للخروج لقتال الروم ، فخرج عبد الله بن أبى فى رجال من قومه وضرب على حدة عسكره أسفل من عسكر رسول الله - عَلَيْتُهُ - ولم يكن خروجه ليؤيد المسلمين بل لتثبيط هممهم ، فراح يوسوس لهم لا تنفروا فى الحر . فلما أبى المسلمون إلا أن ينفروا فى الحر ابتغاء مرضاة الله تخلف عبد الله وهو يرجو أن يضرب الروم المسلمين ضربة قاصمة ليعود إليه المجد و التاج ، فلما جاء الحق وظهر أمر الله كاد يموت من المل فى أن تأتى الأيام بما يشتهيه .

و لم تحقق الأيام أمانيه ، إنه ناء بأحقاد قلبه فسقط فى فراشه ليلتقط أنفاسه . فلم يشخص ببصره إلى السماء يلتمس من ربه المغفرة ويتوب إليه من وسوسات نفسه الأمارة بالسوء ، ولكنه عاد بذاكرته إلى ذلك اليوم الذى خرج فيه على رأس الأوس والخزرج للحج . إن رجاله قد ناموا معه فى رحالهم بعد أن حجوا وما درى أن بعضهم قد واعدوا محمد بن عبد الله ليقابلوه عند العقبة . إنه ما انقضى ثلث الليل حتى خرجوا من رحالهم لميعاد ابن عبد الله يتسللون تسلل القطا مستخفين ، حتى اجتمعوا فى الشعب عند العقبة .

آه لو انكشف أمرهم في تلك الليلة لقضى على الفتنة قبل أن يشتد عودها ، ولما ضاع منك الملك والتاج ، إنهم دبروا أمرهم وبايعوا محمد بن عبد الله على نصره ، فلما أصبح الناس غدت عليهم جلَّة قريش حتى جاءوهم في منازلهم فقاله ا :

\_ يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجوه من

بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا ، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم .

فقال في ثقة:

— ان هذا أمر جسيم ما كان قومى ليتفوتوا على بمثل هذا وما علمته كان .
وأحس وهو فى فراش الموت مرارة فى فمه ، إن غروره قد قتله . كان على
ثقة بمكانته فى قومه وما خطر له على قلب أن ناسا من قومه يدبرون أمرا وراء
ظهره ، فقد اختاروه طائعين ليكون لهم ملكا وإنهم يتأهبون لتتويجه ، فلو أن
بادرة من الشك خامرته لفحص عن الأمر ولعرف حقيقة ما كان بين محمد بن

عبد الله وبين النقباء الاثنى عشر عند العقبة ، ولأخمد جذوة الثورة قبل أن تتأجج وتأتى على آماله وأمانيه .

وانبعثت من جوفه ضحكات ساخرة ، وترادفت على رأسه صور انتصارات رسول الله \_ على الله \_ فرادت آلام نفسه فجعل يضرب رأسه بكف واهنة ليطرد الأفكار المضنية التي تعذبه وتلهب روحه بسياط أشد قسوة من النار .

ورأى عبد الله بن عبد الله بن أبى أن أباه فى النزع الأخير ، فنزل به حزن ثقيل لأن أباه يموت منافقا ولم يشرح الله للإسلام صدره ، فغدا يتوسل إلى أبيه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا وأن يسأله المغفرة ، ولكن أباه لج فى عناده فأشاح بوجهه عن ابنه الذى أشرق قلبه بأنوار اليقين .

وخرج عبد الله بن عبد الله بن أبي يعدو إلى حيث كان رسول الله \_ عَيَالِيّهِ \_ عبد الله \_ عَيَالِيّهِ \_ عبد الله \_ وسأله في انفعال شديد أن يستغفر لأبيه ، كان \_ عَيَالِيّهِ \_ يحب عبد الله وكان يعرض عن إساءات أبيه فهو لا ينسى أنه حرمه الملك والسلطان . فراح يستغفر لابن أبي فأحس ابنه عبد الله كأن كابوسا انزاح عن صدره .

و لم يطل فرح الابن فقد أنزل الله تعالى: ﴿ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدى القوم الفاسقين ﴿ (١) فأطرق عبد الله ونياط قلبه تتمزق ، فهو يحب أباه بكل خلجة من خلجات نفسه وهو يرجو له أن يتطهر من نفاقه قبل أن يلقى ربه ، ولكن الأب أصر على الكفر والعصيان إرضاء لغروره وكبريائه . ومات عبد الله بن أبى بن سلول و لم يبأس ابنه عبد الله بل ظل متعلقا بأمل ، فلعل صلاة رسول الله \_ على أبيه تشفع له عند ربه ، فأتى رسول الله عليه السلام وقال له :

\_ أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له .

فأعطاه عليه السلام قميصه ، ثم قال :

\_ آذنی حتی أصلی علیه .

و كفنه عبد الله بن أبي في قميص رسول الله علي الله على أوان الصلاة على أبيه ، فقام إليه فلما وقف يريد الصلاة عليه ، جذبه عمر بن الخطاب وتحول حتى وقف في صدره فقال له :

\_ يا رسول الله أتصلى على عدو الله عبد الله بن أبى بن سلول القائل كذا يوم كذا ؟

وراح يعدد أيامه ورسول الله \_ عَلِيْكُ \_ يتبسم حتى إذا أكثر عمر قال عليه السلام :

... يا عمر أخّر عنى ، إنى قد خيرت فاخترت ، قد قيل لى : ﴿ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ﴾ فلو أعلم أنى

<sup>(</sup>١) التوبة ٨٠ . ( غزوة تبوك )

قد زدت على السبعين غفر له لزدت .

ثم صلى عليه رسول الله على الله على ومشى معه حتى قام على قبره حتى فُرغ منه ، فعجب عمر لنفسه و لجرأته على رسول الله على يُلِلِنه و والله ورسوله أعلم ، وظل يؤنب نفسه فما كان إلا يسيرا حتى أنزل الله تعالى : ﴿ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ﴾ (١) فأفرخ روع عمر ونزلت على قلبه السكينة وحمد الله رب العالمين .

وكلم عمر رسول الله \_ عَلَيْكِ \_ فيما فعل بعبد الله بن أبي ، فقال عليه السلام :

\_ وما يغنى عنه قميصى وصلاتى من الله ! والله إنى كنت أرجو أن يُسلم به ألف من قومه .

<sup>(</sup>١) التوبة ٨٤ .

آن أوان الحج وقد رفرف الإسلام على مكة ؛ الكعبة قد طهرت من الأصنام لما جاء الحق وزهق الباطل، وقريش تصلى الله رب العالمين ولكن بعض القبائل التي لم تعتنق الإسلام كانت على شركها وكانت توقر البيت العتيق وتحج إليه، فسيجتمع المسلمون والمشركون في بين واحد وفي وقت واحد، وسيلبى كل فريق بتلبيته وإنه لأمر لا يستقيم ولا يتساوق مع ما ينبغي أن يكون في أول بيت وضع للناس ليكون منارة للتوحيد.

كان التوحيد هو الأصل وقد جاء الشرك لما طال على الناس الأمد وقست قلوبهم وقد أقام إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل لعبادة الله وحده ، فإن كان الناس قد أشركوا بربهم وعبدوا آلهة مع الله ، فقد جاء الإسلام ليعيد ملة إبراهيم وليطهر بيت الله من الأصنام والأوثان للطائفين والقائمين والركع السجود . وعاد البيت الحرام سيرته الأولى ، عاد منارة للتوحيد فأصبح حب المشركين البيت وإقامة شعائرهم فيه شيئا غير مقبول ولا يساغ ، وكان بعض فقراء المشركين من الرجال والنساء يطوفون بالبيت عرايا لأن الحمس من قريش قالوا إنه لا يجوز الحج في ملابس اقترفت فيها الخطايا وكانوا يبيعون المحجاج ثيابا جديدة ، فالذين كانوا لا يملكون ثمن الثياب كانوا يخلعون ما عليهم ويطوفون بالبيت كانوا يخلعون ما عليهم ويطوفون بالبيت كا ولدتهم أمهاتهم ؛ وإنه لشيء يتنافي مع كرامة ما عليهم ويطوفون بالبيت كا ولدتهم أمهاتهم ؛ وإنه لشيء يتنافي مع كرامة ما عليهم ويطوفون بالبيت كا ولدتهم أمهاتهم ؛ وإنه لشيء يتنافي مع كرامة .

وبات الأمر يحتاج إلى تشريع ليكون بيت الله خالصا لله ، ولكن للمشركين عهدا بينهم وبين رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ أن لا يُصد عن البيت أحد جاءه ولا يخاف أحد في الشهر الحرام . وكانت هناك عهود بينه عليه السلام وبين قبائل من العرب إلى آجال مسماة .

كانت رغبة رسول الله \_ عليه أن يحج البيت وقد تطهر من الشرك والمشركين ومن العراة الذين يثيرون اشمئزاز كل ذى ذوق سليم ، فبعث أبا بكر أميرا على الحج من سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم ، فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين .

واجتمع المسلمون والمشركون فى أسواق بجنة وذى المجاز وعكاظ، وقام شعراء المسلمين ينشدون الشعر فى محاسن الإسلام، وجعل القراء يتلون القرآن فرفرف الإسلام على الأسواق و لم يعد هناك شك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

أين اليوم من الأمس؟ فاليوم يهرع الناس ليلقوا السمع إلى خطباء المسلمين بينا كان محمد عليه السلام لما أمره ربه بتبليغ رسالته يخرج إلى الأسواق يعرض نفسه على القبائل فلا يجد منهم إلا الإعراض المبين .

وأنزل الله على عبده: ﴿ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين \* فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين \* وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسولة فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله وبشر الذين كفروا بعذاب ألم \* إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصو كم شيئا و لم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين \* فإذا انسلخ الأشهر الحرم قاقتلوا المشركين حيث

ولا يطوف بالبيت عريان . ومن كان له عند رسول الله ــ عَلَيْتُه ــ عهد فهو له إلى مدته .

وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم . أو بلادهم، ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحدكان له عند رسول الله ــ عَلَيْتُهُ ـــ عهده إلى مدته فهو له إلى مدته .

إن قريشا كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت الحرام وقادة العرب لا ينكرون ذلك ، وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله \_ عَيْسَا لله \_ وخلافه . فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودوخها الإسلام وعرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله \_ عَيْسَة \_ ولا عداوته ، رأت قبائل العرب أن تبعث إليه \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ الوفود لتدين له وتعلن إسلامها .

وأحس حسان بن ثابت شاعر الرسول أن قريشا بعد إسلامها قد تستحوذ على المجد كله . فراح حسان بعدد أيام الأنصار مع النبي \_ عَلِيْكُ \_ ويذكر مواطنهم معه في أيام غزوه :

ألستُ خير معسد كلِّهسا نفسرا ومعشرًا إن هموا عشوا وإن حصلوا قدوم هم شهدوا بدرا بأجمعهم مع الرسول فما آلوا<sup>(۱)</sup> وما خذلوا وبايعوه فلم ينكث به أحسد منهم ولم يَك في إيمانهم دخسل

<sup>(</sup>١) ما ألوا : ما قصروا . ويروى : ﴿ مَا آلُوا ﴾ بالمد ، أي ما أبطئوا .

<sup>(</sup>٢) دخل: فساد .

ويسوم صبَّحهم في الشُّعب من أحسد ضرب رصين(١)كحرِّ النيار مشتعلل ویسوم ذی قَسرَد یسوم استشمار بهم على الجياد ، فما خاموا وما نكلسوا<sup>(٢)</sup> وذا الـعشيرة جاسوهـا(٣) بخيلهـم مع السرسول عمليها البسيض والأسل ويسوم ودّان أجلسوا أهلسه رَقَصا(٤) بالخيسل حبسى نهانسا الحزن والجبسل وليلــــةُ طلبــــوا فيها عدوَّهــــــمُ لله والله يجزيهم بما عملــــــــــوا وغــــزوةً يــــوم نجد ثم كان لهم مسع السرسول بها الأسلاب والنَّفَــــــل وليلـــة بحُـــنين جالـــدوا معــــه فيها يعلُّه م (٥) بالحرب إذ نَها وا وغروة القاع فرّقنا العدوّ به 

<sup>(</sup>١) رصين: ثابت محكم .

<sup>(</sup>٢) خاموا ونكلوا : جبنوا عن هيبة وفزع

<sup>(</sup>٣) جاسوها : وطئوها ، والبيض : السيوف . والأسل : الرماح .

<sup>(</sup>٤) الرقص: ضرب من المشي ، وهو الخبب . والحزن: ما ارتفع من الأرض.

 <sup>(</sup>٥) يعلهم: أي يكررها عليهم ، من العلل ، وهو الشرب الثانى . النهل : الشرب الأول .

ويهوم بُويه عَ كانهوا أهل بيعته على الجلاد فأَسُوه وما عَدَلوا وغـــزوة الفتـــح كانـــوا في سريَّتـــه مُرابِطِين فما طاشوا وما عَجلوا ويــوم خـــيبر كانــوا في كتيبتـــه يمشون كلهم مُستبسل(١) بطل بالبيض ترعش في الأيمان عاريسة تعــوَجٌ في الضرب أحيانــا وتعتــــدل ويــــوم سار رسول الله مُحتسبــــــا إلى تبـــوك وهــــم راياتــــه الأوَل وساسة الحرب إن حــرب بـــدت لهم حتى بــدت لهم الإقبــال والقَفــــل<sup>(٢)</sup> أولسئك القسوم أنصار النبسى وهسم قومـــــــــــى أصير إليهم حين أتَّصا (٣) ماتسوا كرامسا ولم تُنسكَث عهودهسم وقتلهــــم في سبيـــــل الله إذ قُتِلــــــوا وقال حسان بن ثابت أيضا: كنا ملوك الناس قبل محمسه فلما أتى الإسلام كان لنا الفضل

<sup>(</sup>١) مستبسل: موطن نفسه على الموت.

<sup>(</sup>٢) القفل: الرجوع .

<sup>(</sup>٣) حين أتصل : حين أنتسب .

وأكرمنا الله السذي ليسس عسرة إلْـة بأيـام مضت مـا لها شكــل (١) بسنصر الإلسه والسرسول ودينسه وألبسناه اسما مضي ميا ليه مثبل أولئك قومي خيسر قدوم بأسرهم فما غُـدٌ مين خير فقوميي ليه أهــل يَربُّون(٢) بالمعروف معمروف مسن مضي وليس عليهم دون معروفهم قفسل إذا اختُبطــوا(٣) لم يُفــحشوا في نديِّهــم ولىيس على سؤالهم عندهمم بُخْــل وإن حاربـــوا أو سالموا لم يُشبُّهـــوا فحسربهم حتف وسلمهم سهمل وجارُهــــم مُـــوف بعليــــاء بيتـــــه له ما تسوى فينا الكرامة والبذل وحاملهم مروف بكه حمالية (٤) وقائلهـــم بــالحق إن قــال قائـــــا وحملهم عَـودٌ(٥) وحكمهم عَـدل

<sup>(</sup>١) شكل : مثل . (٢) يربون : يصلحون .

<sup>(</sup>٣) اختبطوا: قصدوا في مجلسهم .

<sup>(</sup>٤) الحمالة: ما يتحمله الإنسان من غرم في دية .

<sup>(</sup>٥) عود : قديم متكرر .

## ومنـــــا أمير المسلــــمين حياتـــه ومن أمير المسلـــمين عُسَّلتــه مـــن جنابتــه الــــرُسل(١)

وقال حسان بن ثابت أيضا: قومسى أولسئك إن تسألى عظام القدور لأيسارهسم يواسون جارهم فى الغنسى فكانوا ملوكا بمارضيهم ملوكا على الناس . لم يمُلكوا فأنبوا بعاد وأشياعها بيثرب قد شيدوا فى النخيل نواضح قد على على اليهو وفيما اشتهوا من عصير القطا

كرام إذا الضيف يوما ألم (٢) يكبُّون فيها المسين السنّسم ويحمون مولاهم إن ظلِم ينادون عضبا بأمر عشم (٣) من الدهر يوما كحل القسم (٤) ثمود وبعض بقايما إرم (٥) حصونا ودجّن فيها النعّم (٢) د (عل ) إليك وقولا هلم (٧) والعيش رخوا على غيرهم

<sup>(</sup>١) أمير المسلمين: يعنى سعد بن معاذ. ومن غسلته: يعنى « حنظلة ، الذي غسلته الملائكة حين استشهد يوم أحد. والرسل هنا: الملائكة .

<sup>(</sup>٢) ألم : نزل .

<sup>(</sup>٣) غشم : من الغشم ، وهو أسوأ الظلم .

<sup>(</sup>٤) يريد بحل القسم: فترة قصيرة .

<sup>(</sup>٥) فأنبوا : فأنبئوا ، فخفف الهمزة ، وإرم : هي عاد الأولى .

 <sup>(</sup>٦) دجن فيها النعم: اتخذت في البيوت، والداجن: كل ما ألف الناس كالحمام والدجاج ونحو ذلك، والنعم: الإبل والبقر والغنم.

 <sup>(</sup>٧) النواضع : الإبل التي يستقى منها الماء ، وعل : زجر تزجر به الإبل ، وهلم :
 أقبل .

<sup>(</sup>A) القطاف: اسم لما يقطف من العنب وغيره.

فسرنا إليهم بأثقالنا وجنبا بهن جياد الخياو فلما أناخوا بجنبى صرار فلما راعهم غير معج الخيو فطاروا سراعا وقد أفزعوا على كل سلهبة (أع) في الصبا وكل كميت مطار الفؤاد عليه فوارس قد عودوا ملبوك إذا غشموا في البلا فأبنا(٧) بساداتهم والنساء ورثنا مساكنهم بعدهم فلما أتانا الرسول المرسيل فنشهد أنك عبد الإله فنشهد أنك عبد الإله

على كل فحل هجان قطم (١) ل قد جللوها جلال الأدم (٢) وشدوا السروج بلى الحزم ل والزحف من خلفهم قد دهم (٣) وجئنا إليهم كأسد الأجمع ن لا يشتكرن نحول السأم أمين الفصوص كمثل الزلم (٥) قراع الكماة وضرب البهم (٢) وأولادهم فيهم تقديم وكنا ملوكا بها لم نسرم (٨) وكنا ملوكا بها لم نسرم (٨) د بالحق والنور بعد الظلم علم إلينا وفينا أقسم أرسيلت نسورا بديسين قيم أرسيلت نسورا بديسين قيم أرسيلت نسورا بديسين قيم

<sup>(</sup>١) الهجان : الأبيض . وقطم : هائج يشتهي الضراب .

<sup>(</sup>٢) جنبنا : قدنا ، وجللوها : غطوها ، والأدم : الجلد .

<sup>(</sup>٣) معج الخيول: سرعتها، ودهم: جاء غفلة على غير استعداد.

<sup>(</sup>٤) سلهبة: الفرس الطويلة.

 <sup>(</sup>٥) مطار الفؤاد: ذكى الفؤاد، والفصوص: مفاصل العظام، وأمين الفصوص:
 قويها، والزلم: القدح.

<sup>(</sup>٦) الكماة : الشجعان ، والبهم : الأبطال الشجعان .

<sup>(</sup>٧) أبنا : رجعنا .

<sup>(</sup>٨) لم نرم: لم نتحول .

فإنسا وأولادنا جندة فنحسن أولئك إن كذبسوك ونساد بما كسنت أخفيته فسار الغسواة بأسيافهم فقمنا إليهم بأسيافهم بكل صقيل له ميعة إذا ما يصادف صم العظا فسذلك ما ورثتنا القرو إذا مر نسل كفى نسله فما إن من الناس إلا لنا

نقيك وفي مالنا فاحتكم فنداد ندداء ولا تحتشم نداء جهارا ولا تكتتم إليه يظنون أن يخترم(١) نجالد عنه بغاة الأمم رقيق الذباب عضوض خدم(٢) م لم ينب عنها و لم ينثلم م مجدا تليدا وعِرزًا أشم(٣) وغادر نسلا إذا ما انقصم(٤) عليه وإن خاس فضل النعم

<sup>(</sup>١) يخترم: يهلك .

<sup>(</sup>٢) له ميعة : أي له صقال يشبه الماء في صفائه ، والذباب : حد طرف السيف ،

وخذم : قاطع .

<sup>(</sup>٣) القروم: السادة، والتليد: القديم، والأشم: المرتفع.

<sup>(</sup>٤) انفصم: انقطع وانقرض.

أتم الناس الحج المؤمنون والمشركون ، ودخلت السنة التاسعة من الهجرة وبدأت وفادات العرب على رسول الله \_ عليه ، وذلك أن العرب إنما كانوا ينتظرون فتح مكة وإسلام هذا الحي من قريش . فلما فتح الله عز وجل على رسوله \_ عليه \_ مكة وأسلم من أسلم من قريش ، وفدت عند ذلك وفادات العرب من كل قبيلة وجهة و دخلوا في دين الله أفواجا .

وإن وفود القبائل أو وفود بعض رجال من القبائل على رسول الله - عَيْنَاتُهُ له ينقطع مذ جهر بدعوته في مكة إلى أن تدفقت الوفود على المدينة في عام الموفود ، فأبو ذر الغفارى قدم - ومعه أهل غفار - على النبي - عَيْنَاتُهُ - وهو بمكة فأسلم نصفهم قبل أن يقدم رسول الله - عَيْنَاتُهُ - المدينة ، وكان يؤمهم خُفاف بن إيماء بن رحضة الغفارى وكان سيدهم ، وقال بقيتهم : \_ إذا قدم رسول الله - عَيْنَاتُهُ - أسلمنا .

فقدم رسول الله عَلَيْكُ لله المدينة فأسلم بقيتهم، وجاءت أسلم فقالوا: \_ يا رسول الله إخواننا، نسلم على الذي أسلموا عليه.

كانت غفار إخوان أسلم فلما أسلمت غفار أسلموا ، فقال رسول الله \_\_\_\_ مالله :

ـــ غفار غفر الله لها ، وأسلم سالمها الله .

وقدم ضماد بن ثعلبة الأزدى مكة ، وهو رجل من أزد شئوءة كان صديقا

للنبى - عَلِيْتُ ـ فى الجاهلية ، وكان يتطيب ويرقى فسمع سفهاء الناس يقولون :

- إن محمدا مجنون .

فقال:

- آتى هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدى .

فلقى محمدا \_ عَلِيلِهُ \_ فقال:

\_ إنى أرقى من هذه الرياح وإن الله يشفى على يدى من يشاء ، فهلم . فقال رسول الله \_ عَلِيلِهُ :

\_ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، أشهد أن لا إلبه إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده و رسوله .

\_ تالله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات ، فهلم يدك أبايعك على الإسلام .

فبايعه رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وقال له :

ــ وعلى قومك ؟

ــ وعلى قومى .

فبعث رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ سرية فمروا بقوم ضماد ، فقال صاحب الجيش للسرية :

\_ هل أصبتم من هؤلاء شيئا ؟

فقال رجل منهم :

\_ مطهرة .

ردوها عليهم فإنهم قوم ضماد .

وقدم قيس بن مالك بن سعد بن مالك على رسول الله ــ عَلَيْتُهُ ــ وهو بمكة فقال:

- \_ يا رسول الله لأومن بك وأنصرك .
- ــ مرحبا بك ، أتأخذونني بما فتي يا معشر همدان ؟
  - ــ نعم بأبى أنت وأمى .
- ـ فاذهب إلى قومك فإن فعلوا فارجع أذهب معك .

فخرج قيس إلى قومه فأسلموا وتوجهوا إلى القبلة ، ثم خرج بإسلامهم إلى رسول الله \_ عُمِّلَة \_ فقال :

ــ قد أسلم قومي وأمروني أن آخذ .

كان ذلك قبل الهجرة وما كان الله قد أذن لرسوله بالهجرة ، فقال رسول الله \_ عَلِيْكِم :

- ـــ نِعم وافد القوم قيس . . وفَيت وفَّى الله بك .
- ومسح بناصيته وكتب عهده على قومه همدان .

وقدم مكة الطفيل بن عمرو الدوسي وكان رجلا شريفا شاعرا لبيبا ، فمشى إليه رجال من قريش يحذرونه من أن يلقى السمع إلى محمد عليلة للأن قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وبين أخيه وبين الرجل وبين زوجه ، فما زالوا به حتى أجمع على ألا يسمع منه شيئا ولا يكلمه ، فأبى الله إلا أن يسمعه بعض القرآن فقال في نفسه :

- واثكل أمى ! والله إنى لرجل لبيب شاعر وما يخفى على الحسن مع القبيح ، فما يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ؟ وإن كان الذى يأتى به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته .

وذهب إلى النبي \_ عَلِيْكُ \_ فعرض عليه الإسلام وتلا عليه القرآن ،

فأسلم الطفيل بن عمرو وأسلمت دوس بإسلامه .

وقدم على رسول الله \_ عَلِيْتُه \_ وهو بمكة ، عشرون رجلا أو قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة ، فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وسألوه \_ ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة \_ فلما فرغوا من مسألته \_ عَلَيْتُه \_ دعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن ، فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا لله تعالى وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره ، فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم :

ــ خيبكم الله من ركب! بعثكم مَن وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل ، فلم تطمئن مجالسكم عنـده حتى فــارقتم دينكـــم وصدقتموه بما قال ، ما نعلم ركباً أحمق منكم!

فقالوا لهم :

\_\_ سلام عليكم لا نجاهِلكم ، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه ، لم نأل أنفسنا خيرا .

فأنزل الله تعالى قوله ﴿ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون \* وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين . أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون \* وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين »(١) .

ووفد على رسول الله \_ عَلِيْتِهِ \_ بعد الهجرة وقبل فتح مكة تسعة رهط

<sup>(</sup>١) القصص ٥٢ ــ ٥٥ .

من بنى عبس فكانوا من المهاجرين الأولين ، منهم ميسرة بن مسروق والحارث ابن الربيع وقنان بن دارم وبشر بن الحارث بن عبادة وهدم بن مسعدة وسباع ابن زيد وأبو الحصن بن لقمان وعبد الله بن مالك وفروة بن الحصين بن فضالة ، فأسلموا فدعا لهم رسول الله \_ علي المناه على وقال :

ــ ابغوني رجلا يَعشركم أعقد لكم لواء .

فدخل طلحة بن عبيد الله فعقد لهم لواء وجعل شعارهم : يا عشرة .

وقدم ثلاثة نفر من بني عبس على رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فقالوا :

\_ إنه قدم علينا قوم فأحبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له ، ولنا أموال ومواش هي معاشنا ، فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له بعناها وهاجرنا .

فقال رسول الله \_ عَلَيْكَ :

\_ اتقوا الله حيث كنتم ، فلم يلتكم من أعمالكم شيئا ولو كنتم بصمد (١) و جاز ان (٢) .

و لما سمعت سعد العشيرة بخروج النبى \_ عَيِّكَ \_ وثب رجل من بنى أنس الله بن سعد العشيرة إلى صنم يقال له فرّاص فحطمه ، ثم وفد إلى النبى \_ عَيْنَكُم وَ فَدَ إلى النبي \_ عَيْنَكُم وَ فَدَ إلى النبي \_ عَيْنَكُم \_ عَيْنَكُم وَ فَدَ إلى النبي \_ عَيْنَكُم وَ الله وَ الله عَيْنَكُم وَ الله وَالله وَالْمُوالله وَالله وَ

تبعت رسول الله إذ جاء بالهدى شددت عليه شدة فتركته فلمسا رأيت الله أظهر دينه فأصبحت للإسلام ماعشت ناصرا

وخلفت فراصا بدار هوان کأن لم یکن والدهر ذو حدثان أجبت رسول الله حین دعانی والقیت فیها کلکلی وجرانی(۳)

<sup>(</sup>١) صمد: اسم ماء للضباب.

<sup>(</sup>٢) جازان : موضع في طريق صنعاء .

 <sup>(</sup>٣) الكلكل: الصدر ، والجران: باطن العنق. فإذا برك البعير ومدعنقه على الأرض
 قيل ألقى جرانه على الأرض.

فمن مبلغ سعد العشيرة أننسى شربت الذى يبقى بآخر فان و جاء إلى المدينة من جهينة عمرو بن مرة الجهني ، و كان لهم صنم و كانوا يعظمونه وكان عمرو سادنه ، فلما سمع رسول الله ـ عَلَيْكُ ــ كسره وخرج حتى قدم على النبي \_ عَلِيْتُ \_ فأسلم وشهد شهادة الحق وآمن بما جاءه به عليه السلام من حلال وحرام ، فقال :

لآلهة الأحجار أول تارك وشمرت عمن ساق الإزار مهاجرا إليك أجوب الوعث بعد الدكادك (١)

لأصحب خير الناس نفسا ووالدا رسول مليك الناس فوق الحبائك فبعثه رسول الله \_ عَلِيْتُ \_ إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام فأجابوه إلا رجلا واحدارد عليه قوله.

وقدم على رسول الله \_ عَيْثُ \_ نفر من مزينة منهم خزاعي بن عبد نُهم فبايعه على قومه مزينة ، وقدم معه عشرة منهم فيهم بلال بن الحارث والنعمان ابن مُقرِّن ، وما دار بخلد النعمان أنه سيحارب الفرس وأنه سيستشهد في نهاوند . ثم خرج خزاعي إلى قومه فلم يجدهم كما ظن فأقام ، فدعا رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ حسان بن ثابت وقال له:

\_ اذكر خزاعيا ولا تهجه.

شهدت بأن الله حق وأننيي

فقال حسان:

بأن الذم يغسله الوفساء ألا أبلـــغ خزاعيــــا رسولا وأسناها إذا ذكر السناء وأنك خير عثمان بهن عمسرو إلى خير وآداك<sup>(٢)</sup> النـــــاء وبايعت السرسول وكان خبرا من الأشياء لا تعجيز عداء فما يعجزك أو ما لا تطقه

<sup>(</sup>١) الدكادك: أرض فيها غلظ.

<sup>(</sup>٢) آدي الشيء: كثر، وآداه ماله: كثر حتى ثقل عليه.

وعداء بطنه الذي هو منه ، فقام خزاعي فقال :

\_ يا قوم ! قد خصكم شاعر الرجل فأنشدكم الله .

\_ فإنا لا ننبو عليك (١) .

فأسلموا ووفد منهم على رسول الله \_ عَلِيلَة \_ أربعمائة وذلك في شهر رجب سنة خمس، فجعل لهم رسول الله \_ عَلِيلَة \_ الهجرة في دارهم وقال: \_ أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم .

فرجعوا إلى بلادهم وقد دفع رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ لواء مزينة يوم الفتح إلى خزاعي ، وكانوا يومئذ ألف رجل .

وجاء أفضل وافد إلى رسول الله \_ عَلِيَّة \_ قدم ضمام بن ثعلبة من أهل نجد إلى رسول الله \_ عراقية \_ فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ، ثم دخل المسجد ورسول الله \_ عَيْنِه \_ في أصحابه . وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين ، فأقبل حتى وقف على رسول الله \_ عَلِيُّ \_ في أصحابه فقال :

\_ أيكم ابن عبد المطلب ؟

فقال رسول الله \_ عليه :

\_ أنا ابن عبد المطلب .

\_ أمحمد ؟

ـــ تعم ،

\_ يا بن عبد المطلب! إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجد في نفسك .

\_ لا أجد في نفسي فاسأل عما بدا لك .

<sup>(</sup>١) ننبو عليك : لا نمتنع عما تريده منا .

ـــ أنشدك الله إلى هلك وإلى من كان قبلك وإلى من هو كائن بعدك ، آلله بعثك إلينا رسولا ؟

\_\_ اللهم نعم .

- فأنشدك الله إلى هك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك ، آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا ، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه ؟

ـــ اللهم نعم .

\_ فأنشدك الله إلى في وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك ، آلله أمرك أن نصلي هذه الصلاة الخمس ؟

ـــ نعم .

ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها ينشده عن كل فريضة منها كما ينشده في التي قبلها ، حتى إذا فرغ قال:

ـــ فإنى أشهد أن لا إلـٰه إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وسأؤدى هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص .

ثم انصرف إلى بعيره راجعا ، فقال رسول الله \_ عَلَيْتُهُ :

\_ إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة .

فأتى بعيره فأطلق عقاله ، ثم خرج حتى قدم على قوم بنى سعد بن بكر فاجتمعوا إليه ، فكان أول ما تكلم به :

ــ بئس اللات والعزى!

\_ مه يا ضمام! اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون!.

\_ ويلكم! إنهما والله لا ينفعان ولا يضران ، إن الله قد بعث رسولا وأنزل

عليه كتابا فاستنقذكم به مما كنتم فيه . وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه .

فما أمسى من ذلك اليوم في حيه رجل أو امرأة إلا مسلما .

وقدمت أشجع على رسول الله \_ عَيِّلِيَّة \_ عام الخندق وهم مائة رأسهم مسعود بن رخيلة بن نويرة بن طريف ، فنزلوا شعب سلع فخرج إليهم رسول الله \_ عَيْلِيَة \_ وأمر لهم بأحمال التمر فقالوا :

\_ يا محمد! لا نعلم أحدا من قومنا أقرب دارا منك منا ولا أقل عددا ، وقد ضقنا بحربك و بحرب قومك فجئنا نوادعك .

فوادعهم ثم أسلموا بعد ذلك .

وقدم الأشعريون وهم قبيلة كبيرة باليمن على رسول الله ـــ عَلَيْكُم ـــ وهم خمسون رجلا، منهم أبو موسى الأشعرى ومنهم رجلان من عك، وقدموا فى سفن فى البحر وخرجوا بمرفأ مكة، فلما دنوا من المدينة جعلوا يقولون:

غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه

ثم قدموا فوجدوا رسول الله \_ عَلَيْكَ \_ فى سفره بخيبر ، فلقوه \_ عَلَيْكَ \_ ف \_ فبايعوه وأسلموا . فقال رسول الله \_ عَلَيْكَ :

ــ الأشعرون في الناس كصرة فيها مسك .

وقدم على رسول الله \_ عَلِيْكِ \_ رجل من بنى سَليم يقال له قيس بن نسيبة ، فسمع كلامه وسأله عن أشياء فأجابه ووعى ذلك كله . ودعاه رسول الله \_ عَلِيْكِ \_ إلى الإسلام فأسلم ورجع إلى قومه فقال :

ـــ قد سمعت برجمة الروم وهينمة فارس وأشعار العرب وكهانة الكاهن وكلام معاول حِمير، فما يشبه كلام محمد شيئا أمن كلامهم، فأطيعوني وخذوا بنصيبكم

ىنە .

ووفد رجل منهم يقال له قُدد بن عمار على النبي - عَلَيْكُ - وعاهده على أن يأتيه بألف من قومه على الخيل ، وأنشد يقول :

شددت يمينى إذ أتيت محمدا بخير يد شدت بحجزة منزر وذاك امرؤ قاسمته نصف دينه وأعطيته كف امرىء غير أعسر وإن امرأ فارقته عند يثرب لخير نصيح من معد وحمير

ثم أتى قومه فأخبرهم الخبر وكان عام الفتح، فخرج معه تسعمائة وخلف فى الحيى مائة. وأقبل يريد النبى \_ عَلِيْكُ \_ فنزل به الموت فأوصى إلى ثلاثة رهط من قومه وهم عباس بن مرداس وأمره على ثلاثمائة وجبَّار بن الحكم وأمره على ثلاثمائة والأخنس بن يزيد وأمره على ثلاثمائة وقال:

\_ إيتوا هذا الرجل حتى تقضوا العهد الذي في عنقي .

ثم مات فمضوا حتى قدموا على رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ فقال :

\_ أين الرجل الحسن الوجه الطويل اللسان الصادق الإيمان ؟

\_ يا رسول الله ! دعاه الله فأجابه .

وأخبروه خبره فقال :

\_ أين تكملة الألف الذين عاهدني عليهم ؟

\_ خلف مائة في الحي مخافة حرب (١) كان بيننا وبين بني كنانة .

\_ ابعثوا إليها فإنه لا يأتيكم في عامكم هذا شيء تكرهونه .

فبعثوا إليها فأتته بالهدّة بين مكة والطائف، وقال بنو سليم لرسول الله ـــ

صلاله :

<sup>(</sup>١) الحرب مؤنثة وقد تذكر إذا أريد بها القتال.

ـــ اجعلنا في مقدمتك واجعل لواءنا أحمر وشعارنا مُقدَّم .

ففعل ذلك بهم ، وكان في القوم غاوى بن عبد العزى وكان يخدم صنما لبنى سلم ، فرأى يوما ثعلبين يبولان عليه فقال :

أرب يسول الثعلبان بسرأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب

ثم شد عليه فكسره ، وأتى النبي ــ عَلِيْكُمْ ــ فقال له :

\_ ما اسمك ؟

\_ غاوي بن عبد العزي .

\_ أنت راشد بن عبد ربه .

فأسلم وحسن إسلامه وشهد الفتح، فقال رسول الله \_ مَالِلْتُهِ :

ــ خير بني سليم راشد .

وعقد له على قومه .

وكانت الخنساء الشاعرة قد قدمت على رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ مع قومها من بنى سليم فأسلمت معهم وكان عليه السلام يستنشدها ويعجبه شعرها فكانت تنشده وهو يقول:

ــ هيه يا خناس !

ويومي بيده .

وقدم عمير بن أقضى في عصابة من أسلم فقالوا:

ـــ لقد آمنا بالله ورسوله واتبعنا منهاجك ، فاجعل لنا عبدك منزلة تعرف العرب فضيلتنا ، فإنا إخوة الأنصار ولك علينا الوفاء والنصر في الشدة والرخاء .

فقال \_ عَلَيْكُم :

ــ أسلم سالمها الله ، وغفار غفر الله لها .

وكتب رسول الله \_ عَلِيْكُهِ \_ لأسلم ، ومن أسلم من قبائل العرب ممن يسكن ساحل البحر والسهل كتابا فيه ذكر الصدقة والفرائض في المواشى ، وكتب الصحيفة ثابت بن قيس وشهد أبو عبيدة وعمر بن الخطاب .

وقدم رفاعة بن زيد بن عمير بن معبد الجذامي ثم أحد بني الضبيب على رسول الله سي الضبيب على رسول الله سي كتابا فيه : ( هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد إلى قومه و من دخل معهم يدعوهم إلى الله ، فمن أقبل ففي حزب الله ومن أبى فله أمان شهرين ) . فأجأبه قومه وأسلموا .

وبعث فروة بن عمرو بن نافرة الجذامي إلى رسول الله على سولا بالله مسعود بن سعد وهو من قومه ، بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء واسم رسوله مسعود بن سعد وهو من قومه ، فقرأ رسول الله معلى عشرة أوقية وقبل هديته وأجاز رسوله باثنتي عشرة أوقية ونش . والونش نصف أوقية ، وكتب إلى فروة جواب كتابه .

وكان فروة عاملا للروم على من يليهم من العرب وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام فلما بلغ الروم إسلامه طلبوه فحبسوه عندهم، فقال في محسم ذلك :

طرقت سليمي موهنا (۱) أصحابي صد الخيال وساءه ما قسد رأى لا تكحلن العين بعدى أثمدا (۲) ولقد علمت أبا كبيشة أنسى

والسروم بين البساب والقسروان وهمت أن أغفى وقد أبكانى سلمسى ولا تديست للإتبسان وسط الأغسزة لا يحص (٣٠) لسانى

<sup>(</sup>١) الموهن: بعد منتصف الليل.

<sup>(</sup>٢) الاثمد : حجر للكحل .

<sup>(</sup>٣) يحص: يقطع.

فلئن هلكت لتفقدن أخاكم ولئن بقيت لتعرفن مكاني ولقد جمعت أجل ما جمع الفتي من جـودة وشجاعـة وبيــان فلما أجمعت الروم لصلبه على ماء لهم بفلسطين يقال له عفراء قال: ألا هل أتى سلمسي بسأن حليلهسا على ماءعفرا فوق إحدى الرواحل(١) مشذية أطرافها بالمناجل

على ناقة لم يضرب الفحل أمها و لما قدموه ليضربوا عنقه قال:

أبلغ سراة المؤمنين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي كانت وفود القبائل تقدم على رسول الله \_ عَلِيْكُم \_ مذ أمره الله أن ينذر قومه إلى أن فتح الله على رسوله مكة ، فلما تم فتح مكة وخرج رسول الله ـــ مَالِيَّةٍ \_ لغزو الروم وبلغ تبوك وألقى الله في قلوب الروم الرعب فانسحبوا دون أن يلقوا رسول الله \_ عَلِيلَة \_ تدفقت وفود القبائل إلى المدينة في السينة التاسعة من هجرته عليه السلام ودانت له القبائل، وأنزل الله على عبده: ﴿ إِذَا جاء نصر الله والفتح \* ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا \* فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ﴾(٢) . وقد سميت تلك السنة بعام الوفود .

<sup>(</sup>١) الرواحل في الأصل الإبل: ويريد بإحدى الرواحل الخشبية التي صلب عليها.

<sup>(</sup>٢) سورة النصر .

## التذييل

مات موسى عليه السلام وقد بلغ مائة وعشرين سنة ، و لم تكل عينه ولا ذهبت نضارته كم تقول توراة المنفى . وقبل أن يموت لم ينس الذين كتبوا التوراة أن يصعدوه إلى الجبل ليرى الأرض الموعودة : « وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبو إلى رأس الفسجة الذى قبالة أريحا ، فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان ، وجميع نفتالى وأرض أفرايم ومنسى ( ابنى يوسف ) وجميع أرض يهوذا إلى البحر الغربى ، والجنوب والدائرة بقعة أريحا مدينة النخل إلى صوغر . وقال له الرب : هذه هى الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا : لنسلك أعطيها . قد أريتك إياها بعينيك ولكنك إلى هناك لا تعبر . فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب ، ودفنه في الأجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور ، و لم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم » .

بهذا الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر التثنية تنتهى الأسفار الخمسة التى يعترف بها السامريون واليهود . وإذا درسنا هذا الإصحاح بإمعان نجد رواية تاريخية كتبها كاتب التوراة لا يمكن أن تكون وحيا ، فالكاتب يقول : فمات موسى عبد الرب فى أرض مؤاب حسب قول الرب ، وهذا الخبر وكل ما بعده حتى نهاية الإصحاح هو قرار من الكاتب ، فلا يعقل أن موسى عليه السلام قال بعد موته : « وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات و لم تكل عينه

ولا ذهبت نضارته ، فبكي بنو إسرائيل موسى في عربات مؤاب ثلاثين يوما ، فكملت أيام بكاء مناحة موسى .

ویشوع بن نون کان قد امتلاً روح حکمة إذ وضع موسی علیه یدیه ، فسمع له بنو إسرائیل وعمل کما أوصی الرب موسی .

ولم يقم بعد نبى في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون وجميع عبيده وكل أرضه ، وفي كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل ».

واضح أن عجز الإصحاح الرابع والثلاثين من إنشاء الذين كتبوا التوراة في المنفى ، وواضح أن الأسفار الخمسة التي يعترف بها السامريون واليهود والمفروض أنها قد نزلت على موسى قد أعيد كتابتها في عصر السبى فدس فيها الذين كتبوا التوراة في المنفى كثيرا من أساطير البابليين والفراعنة ، وخططوا لعودتهم إلى فلسطين فجعلوا الرب يسرف في الحديث عن الأرض التي أقسم لإبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يجعلها ميراثا لذريتهم . و لم يكتفوا بذلك بل جعلوا الرب ينزل في سحابة ويعيد الوعد لموسى والذين معه ، وإن كثرة حديث الرب عن أرض الميراث يثير الشك ، بل يؤكد أن تلك الأقوال قد حديث الرب عن أرض الميراث يثير الشك ، بل يؤكد أن تلك الأقوال قد وضعها أحبار اليهود على لسان الرب ، فليس من المعقول ولا المقبول أن يكرر الرب وعده في كل إصحاح من إصحاحات سفر التثنية . ويا ليته يذكر ذلك الوعد لأن بني إسرائيل كانوا سامعين مطيعين بل لأنهم كانوا فاسقين !

وهنا حقائق ولا ريب في الأسفار الخمسة المفروض أنها أوحيت إلى موسى ولكنها حقائق مزجت بأساطير الشعوب وأحلام الأحبار وأطماع الكهان . وإن دارس الإنجيل يلحظ أن السيد المسيح لم يستشهد بإصحاح من

إصحاحات التوراة ، بل كان يقول: قال موسى ... وأنا أقول ... فما جاء فى تلك الأسفار ليس وحيا سماويا بل ما وقر فى الأذهان وفى الصدور مما أوحى إلى موسى عليه السلام ، وقد كتب بأقلام أناس تشربوا عادات البابليين والمصريين القدماء ، وقد فاضت أفئدتهم بالحقد على البشر جميعا لما هم فيه من ذل وهوان . .

وبعد الأسفار الخمسة يستمر الذين كتبوا التوراة في المنفى في تسجيل تاريخ بنى إسرائيل، إنهم لا ينسون الأرض الموعودة، وإن ربهم لا يتواني لحظة عن ذكر تلك الأرض وإعادة الوعد كأنما قد فرغ من شئون الأرض والسماء و لم يعدله من شأن غير ذلك الوعد الذي قطعه على نفسه إكراما لهؤلاء العصاة الذين قال عنهم لموسى عليه السلام إنهم سينسون كل ما فعله لهم ويعبدون سواه.

وها هو ذا الرب يخاطب يشوع ويعيد له الوعد كأنما يشوع لم يكن مع موسى عليه السلام يوم قال الذين كتبوا التوراة بأيديهم أن الرب نزل في سحابة وأعاد الوعد إلى موسى وإلى قومه: « وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا: موسى عبدى قد مات فالآن قم اعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم أى لبنى إسرائيل. كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كا كلمت موسى، من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحيثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم .. » . إصرار عجيب من الرب كأنما كل ما يعرف من الأرض هي هذه المنطقة ، بل إصرار عجيب من الذين كتبوا التوراة بأيديهم . إنهم يكررون بمناسبة وبلا مناسبة نفس الوعد بنفس الألفاظ بنفس الحدود ليستقر في الوجدان أن رغباتهم مشيئة إلهية ينبغي أن تطأطئ لها

الرءوس وأن تطاع .

ويرسل يشوع بن نون جاسوسين فينطلقان إلى بيت زانية اسمها راحاب ويضطجعان هناك . وإن ما يثير الدهش أن التوراة تنظر إلى الاضطجاع مع زانية نظرة لا استنكار فيها ؟ فيهوذا أبو اليهود جميعا يضطجع مع زوج ابنه وهو يحسبها زانية ، ثم يرسل من يسأل الناس عنها دون مبالاة ، وجاسوسا يشوع ابن نون \_ ومن المفروض أنهما من مؤمنى بنى إسرائيل \_ يذهبان إلى زانية ويضطجعان هناك . وإن البابليين كانوا لا يرون عيبا في التسرية بالبغايا بل كانوا يحترمون البغايا لأنهن كن كعشتار إلهة اللذة وقد أخذ الذين كتبوا التوراة في النفى عن البابليين احترام البغايا واحترام الذين يمارسون الزنى معهن !

هل يعقل أن إللها غيورا يذكر الاضطجاع مع البغايا دون أن يغضب أو يثور ؟ لو أن عشتار هي التي أوحت مثل ذلك القول لصدقناه ، أما رب غيور مثل يهوه رب موسى عليه السلام فلا يعقل أنه يوحى بمثل ذلك الدنس ويرضى عنه .

ويروى كاتب سفر يشوع كيف حمل الكهنة تابوت العهد ، وكيف انحسرت مياه الأردن لما لمست أقدامهم الماء ، وكيف حمل اثنا عشر رجلا من أسباط إسرائيل سرجلا من كل سبط حجارة من قاع النهر تذكارا لبنى إسرائيل لانفلاق المياه أمام تابوت عهد الرب . ونسى الذى يكتب هذا الإصحاح أنه يكتب وحيا فقال : ونصب يشوع اثنى عشر حجرا فى وسط الأردن تحت موقف أرجل الكهنة حاملى تابوت العهد ، وهى هناك إلى هذا اليوم » .

ويأمر الرب يشوع أن يصنع لنفسه سكاكين من صوان وأن يختن بني

إسرائيل لأن الذين ولدوا في التيه لم يختنوا . وهذا أمر محير فقد جعل الرب الختان عهدا بينه وبين بني إسرائيل وأمرهم أن يختنوا أولادهم في اليوم السابع من مولدهم ، فهل تعذر على بني إسرائيل أن يختنوا أولادهم ؟ وإذا كان رجال الحرب لم يختنوا أكانوا يعيشون بلا عهد بينهم وبين ربهم ؟! إن الرب الذي تصوره الذين كتبوا التوراة في المنفى يهتم جدا بالختان ، حتى إنه يقول بعد أن يتم ختان الرجال : « اليوم قد دحرجت عنهم عار مصر » .

وعلموا الفصح وانقطع المن عنهم لما أكلوا من غلة الأرض ، ثم حملوا تابوت العهد وداروا به حول المدينة سبع مرات في سبعة أيام : « ... وكان في اليوم السابع أنهم بكروا عند طلوع الفجر وداروا دائرة المدينة على هذا المنوال سبع مرات . في ذلك اليوم فقط داروا دائرة المدينة سبع مرات ، وكان في المرة السابعة عندما ضرب الكهنة بالأبواق أن يشوع قال للشعب : اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم المدينة . فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب ، راحاب الزانية فقط تحيا ، هي وكل من معها في البيت لأنها قد خبأت المرسلين اللذين أرسلناهما ، وأما أنتم فاحترزوا من الحرام لئلا تُحرَّموا وتأخذوا من الحرام وتجعلوا محلة إسرائيل محرمة وتكدروها . وكل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكون قدسا للرب وتدخل في خزانة الرب . فهتف الشعب وضربوا بالأبواق ، وكان حين سمع الشعب صوت البوق أن الشعب هتف هتافا عظيما فسقط السور في مكانه وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجهه وأخذوا المدينة » .

إنها أمنية الذين كانوا في الأسو . إنهم لا يريدون أن يخوضوا حربا للعودة إلى فلسطين بل يتمنون أن ينفخ الكهنة في الأبواق السبعة وأن يهتف الشعب هتافا عظيما فيجد نفسه في أرض فلسطين . أمنية ليست عزيزة على الرب

ولكنها ليست من سنته ، فإن الله ينصر من ينصره . فالمسلمون قد حاربوا الكفار يوم بدر وأبلوا بلاء حسنا فأيدهم الله بنصره : ﴿ ولقد نصر كم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ﴾ (١) . ودارت معركة رهيبة لا هوادة فيها يوم أحد بين المسلمين وقريش وقد محص الله فيها الذين آمنوا واتخذ منهم شهداء . ﴿ إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين \* وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ﴾ (٢) . ﴿ وكأين من نبى قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ﴾ (٣) .

إن المؤمنين حقا يقاتلون ويجاهدون ويستشهدون ويصبرون حتى يأتى النصر من عندالله ، أما أن تسقط أسوار المدن إذا ما نفخ في الأبواق وصاحت الأصوات صيحات مدوية فإنه وهم الحالمين .

ويعود الذين كتبوا التوراة إلى الشكوى من الرب عندما ينكسرون في معركة مثلما فعلوا لما أمرهم موسى أن يقاتلوا أعداءهم: « ... وهربوا أمام أهل عاى ، فضرب منهم أهل عاى نحو ستة وثلاثين رجلا ولحقوهم من أمام الباب إلى شاريم وضربوهم في المنحدر. فذاب قلب الشعب وصار مثل الماء . فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى المساء هو وشيوخ إسرائيل ووضعوا ترابا على رءوسهم . وقال يشوع: « آه يا سيد الرب ، لماذا عبرت هذا الشعب الأردن تعبيرا لكى تدفعنا إلى يد الأموريين ليبيدونا . ليتنا ارتضينا وسكنا في عبر الأردن . أسألك يا سيد . ماذا أقول

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) آل عمران ١٤١، ١٤١.

<sup>(</sup>٣) آل عمران ١٤٦.

بعد ما حول إسرائيل قفاه أمام أعدائه . فيسمع الكنعانيون وجميع سكان الأرض ويحيطون بنا ويقرضون اسمنا من الأرض . وماذا تصنسع لاسمك العظم » .

كلام لا يمكن أن يصدر عن رجل يوحى إليه ، إنه كلام رجل ليس له عزم وليست له ثقة في ربه ، وإنه نفس ما قيل في البرية . ألا يزال بنو إسرائيل في شك من ربهم حتى بعد معجزة عبور الأردن ؟! لقد كان الشك في قلوب الذين كتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا : هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا . « فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون » .

وقاد يشوع بنى إسرائيل لحرب عاى وتظاهر بالهزيمة فخرج جميع رجال عاى فى أثر بنى إسرائيل، وكان هناك كمين من بنى إسرائيل خلف المدينة فدخل الرجال المدينة وأحرقوها كما أمرهم الرب ببزعمهم مذبحا وقتل بنو إسرائيل جميع سكان عاى وصلبوا ملكها . وبنى يشوع مذبحا للرب إله إسرائيل . ويقول الذين كتبوا التوراة إن ذلك المذبح بنى «كما أمر موسى عبد الرب بنى إسرائيل ، كما هو مكتوب فى سفر توراة موسى » . ولا يوجد فى التوراة سفر باسم سفر توارة موسى ولعلهم يقصدون سفر اللاويين فهو السفر الذى وصف الرب لموسى فيه حسب زعمهم كيفية بناء المذبح .

ولما سمع جميع الملوك الذين في عبر الأردن في الجبل وفي السهل وفي كل ساحل البحر الكبير إلى جهة لبنان ــ الحثيون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والجويون واللبوسيون ــ اجتمعوا معا لمحاربة يشوع وإسرائيل بصوت واحد » .

وتنشب حروب بين بني إسرائيل وبين ملوك المنطقة ، ويرمى الرب أعداء بني إسرائيل بحجارة عظيمة من السماء ويسلط عليهم البرد ، ثم يكلم يشوع ( غزوة تبوك ) الزب « يوم أسلم الرب الأموريين أمام بنى إسرائيل وقال أمام عيون إسرائيل : يا شمس دومي على جيعون ويا قمر على وادى أيلون . فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه . أليس ذلك مكتوبا في سفريا شر ... » . وننقب في التوراة عن سفرياشر فنكتشف أن ليس له وجود ، فهل كان هناك سفر بهذا الاسم ثم رفع ؟ وماذا كان يحوى ذلك السفر ؟. ومن ذا الذي رفعه و لماذا رفعه ؟ أسئلة ليس لها جواب .

وينطلق يشوع بن نون يفتح المدن ويقتل الرجال ويشعل في المدن النيران باسم الرب إله إسرائيل: « فلا تكون عليهم رأفة بل يبادوا كما أمر الرب موسى » .

ولا يختلف الإصحاح الثانى عشر من سفر يشوع عن البلاغات الحربية ، فهو يذكر الملوك الذين انتصر عليهم بنو إسرائيل فى تفصيل: « وهؤلاء هم ملوك الأرض الذين ضربهم يشوع وبنو إسرائيل فى عبر الأردن غربا من بعل جاد فى بقعة لبنان إلى الجبل الأقرع الصاعد إلى سعير ، وأعطاها يشوع لأسباط إسرائيل ميراثا حسب فرقهم ، فى الجبل والسهل والعربة والسفوح والبرية والجنوب الحثيون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون ملك أريحا واحد . ملك أورشليم واحد . ملك أورشليم واحد . ملك حرون واحد . ملك يرموث واحد . ملك . . . » .

أليس هذا بلاغا حربيا وليس بوحى سماوى ، إن الذين كتبوا التوراة فى المنفى كانوا ولا شك يتلذذون وهم يكتبون سفر يشوع ، فالزهو بقوة الآباء ونصر الله يشع من بين السطور . كانوا يحلمون بالمجد التالد ويتمنون لو أن تلك الأيام تعود .

« وشاخ يشوع . تقدم في الأيام . فقال له الرب : أنت قد شخت . تقدمت في الأيام ». ولا يعقل بعد هذه المقدمة أن الرب سينسي وعده ، فلا عمل له في الأرض إلا تنفيذ ذلك الوعد، أو هكذا صوره الذين كتبوا التوراة بأيديهم حتى يخيل لقارع التوراة أنه ليس إله بني إسرائيل بل قائدهم الحربي ومؤسس ملكهم بلا سند من عدل وقانون. اسمعه يقول أو إذا أردت الدقة فاسمع بماذا أنطقه الذين كتبوا التوراة في المنفى: « وقد بقيت أرض كثيرة جدا للامتلاك. هذه هي الأرض الباقية. كل دائرة الفلسطينيين وكل الجشوريين من الشَّجور الذي هو أمام مصر إلى تخم عقرون شمالا تحسب للكنعانيين أقطاب الفلسطينيين الخمسة: الغزى والأشدودي والأشقلوني والجنسي والعقروني والعويين، من التيمن كل أرض للكنعانيين ومفازة التسي للصيدونيين إلى أقيق إلى تخم الأموريين، وأرض الجِبْليين وكل لبنان نحو شروق الشمس من بعل جاد تحت جبل حرمون إلى مدخل حماة. جميع سكان الجبل من لبنان إلى مسرفوت مايم جميع الصيدونيين. أنا أطردهم من أمام بني إسرائيل ، إنما أقسمها بالقرعة لإسرائيل ملكا كما أمرتك ...».

لم يكتفوا بأن جعلوا الرب مهندس مساحة بل جعلوه يقسم الأرض بالقرعة ، يستقسم بالأزلام ، سبحان الله عما يصفون .

وإن الذى يقرأ الإصحاح الثالث عشر والإصحاح الرابع عشر والإصحاح الرابع عشر والإصحاح الخامس عشر من سفر يشوع في إمعان يجد أن الذين كتبوا التوراة في المنفى قد أخذوا حدود المناطق التى نزل بها أسباط بنى إسرائيل وجعلوها أوامر من موسى عليه السلام تلقاها من ربه ، فما من شيء في إسرائيل حتى بناء المذبح وصنع الفطير وتابوت العهد إلا بأوامر من السماء ، فما أيسر أن يضع أحبار اليهود الكلام على لسان الرب أو يجعلوه يهتم بتوافه الأشياء ، فقد زعموا أن الرب علمهم كل شيء ، حتى كيفية وضع الفطير صفوفا على المذبح! وينتهى سفر يشوع بموته ويبدأ سفر القضاة يروى ما كان من بنى يهوذا: « وكان بعد موت يشوع أن بنى إسرائيل سألوا الرب قائلين من منا يصعد إلى

الكنعانيين أولا لمحاربتهم؟ فقال الرب: يهوذا يصعد . هو ذا قد دفعت الأرض ليده ... » .

الذين كتبوا التوراة فى المنفى كانوا من نسل يهوذا أبى اليهود ، وقد بدءوا فى هذا الإصحاح يلقون الأضواء على يهوذا ليمهدوا لمجده ، فجعلوه أو بمعنى أصح جعلوا بنيه يأخذون أورشليم ، وأور معناها مدينة وشليم معناها سلام ، فهى مدينة السلام أو بيت المقدس . ولم تعرف بهذا الاسم إلا فى عهد سليمان لما بنى الهيكل بها فكيف استخدم الذين كتبوا التوراة بأيديهم ذلك الاسم قبل أن يولد داود وسليمان ؟! كانوا يكتبون تاريخا لا وحيا يوحى ، فكانوا يقولون مرة إن يشوع دفن فى جبل حارس ، وفى إصحاح آخر يقولون إنه دفن فى جبل سارح . ورووا أكثر من رواية فى سبب تسمية بئر سبع ، وسجلوا أحداثا متناقضة ولا لوم عليهم ولا تثريب ما داموا يكتبون ما حفظته الذاكرة من وقائع ماضية مضت عليها سنون طويلة قبل عصر التدوين .

ويعود ملاك الرب فى الإصحاح الثالث يذكر بنى إسرائيل بما أنعم الله عليهم ، ولكن بنى إسرائيل قد اندمجوا فى الكنعانيين : « واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء ، وأعطوا بناتهم لبنيهم وعبدوا آلهتهم . فعمل بنو إسرائيل الشر فى عينى الرب ونسوا الرب إلههم وعبدوا البعليم والسوارى ، فحمى غضب الرب على إسرائيل فباعهم بيدكوشان رشعتايم ملك أرام النهرين » .

وبعد ثمانى سنين يتخلص بنو إسرائيل من هذه العبودية ، ولكن ما إن تنقضى أربعون سنة حتى يعودوا إلى الشرك بالله فعبدوا عجلون ملك مؤاب ثمانى عشرة سنة بعد أن هزمهم . إنهم مع الله ما داموا منتصرين أما إذا انهزموا فسرعان ما يعبدون الذى هزمهم ، ولا غرو فهم أهل دنيا لا صلة بينهم وبين الاستشهاد والآخرة وما أعد للمتقين ، فقد زعم الذين كتبوا التوراة بأيديهم أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى لم يبشروا بالبعث والحياة الآخرة .

وقتل إهود عجلون واستولى بنو إسرائيل على مؤاب واستراحت الأرض ثمانين سنة ، ولعلها قد استراحت من كفرهم وعقوقهم وشرهم .

إنهم لا يستطيعون أن يحافظوا على عبادة الله طويلا فهى عبادة مرتبطة بمنفعة ، فإذا جاءهم النفع عن سبيل آخر فسرعان ما يعبدون الذى جلب لهم النفع أو قهرهم . فبعد أن مات إهود ــ حسب زعمهم ــ عادوا يعملون الشر في عيني الرب فباعهم الرب بيد بايين ملك كنعان حتى قامت دبورة وكانت قاضية بني إسرائيل في ذلك الوقت تدعو إلى الثورة على ملك كنعان ، وحرجت مع الخارجين حتى كان النصر ، فصارت دبورة نبية من أنبياء بني إسرائيل .

إن الذين كتبوا التوراة في المنفى يرضون عن الرب إذا نصرهم ، ويولونه ظهورهم إذا حاقت بهم هزيمة . إنهم جعلوا دبورة وباراق اللذين شاركاها في الحرب يترنمان بمجد الرب : « لأجل قيادة القواد في إسرائيل ، لأجل انتداب الشعب باركوا الرب . اسمعوا أيها الملوك وأصغوا أيها العظماء . أنا أنا للرب أترنم ، أزمر للرب إله إسرائيل . يارب بخروجك من سعير بصعودك من صحراء أدوم الأرض ارتعدت . السماوات أيضا قطرت . كذلك السحب قطرات ماء . تزلزلت الجبال من وجه الرب وسيناء هذا من وجه الرب إله إسرائيل . .

ويستمر الذين كتبوا التوراة يصفون فى النشيد ما كان بين بنى إسرائيل وبين الجبابرة والعماليق ، وما انقضى على ذلك النصر أربعون سنة حتى عاد بنو إسرائيل إلى الجهالة فدفعهم الرب ليد مديان سبع سنين . فيقوم رجل يدعوهم إلى الله ويقودهم إلى النصر فيصبح نبيا من أنبياء بنى إسرائيل . فما من ربيجل أو امرأة يسدى يدا إلى إسرائيل حتى يصبح نبيا يروى فعاله فى التوراة الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله .

وسرعان ما يتنكب بنو إسرائيل طريق الرب ويعبدون بعلا إلى السوريين: ﴿ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين \* الله ربكم ورب آبائكم الأولين ﴾ (١). ونسرد إصحاحات القضاة الحروب التي نشبت بين بسي إسرائيل وملوك فلسطين ، فما سكتت الحرب بينهم أبدا ، فقد كان بنو إسرائيل مغتصبين للأرض وإن أرادوا أن يلبسوا ذلك الاغتصاب ثوبا دينيا ، جعلوا الرب يعدهم بتلك الأرض وأنطقوه في كل إصحاح من إصحاحات التوراة التي كتبوها بأيديهم بذلك الوعد .

وكان البابليون يذبحون أبناءهم قربانا لآلهتهم ، وقد رأى إبراهيم خليل الرحمن في المنام أنه يذبح ابنه ، فلما هم بذبحه فداه الله بذبح عظيم ، وقد انقرضت عادة ذبح الأبناء بين المؤمنين ولكن تلك العادة ظلت راسخة في أذهان الذين كتبوا التوراة ، أو أنها تجددت لما حملوا إلى المنفى ورأوها في أرض بابل فاستغلوها عند إعادة كتابة التوراة : « فكان روح الرب على يفتاح فعبر جلعاد ومنسمي وعبر مصفات جلعاد ومن مصفاة جلعاد عبر إلى بنى عمون ، ونذر يفتاح نذرا للرب قائلا : إن دفعت بنى عمون ليدى فالخارج الذى يخرج من أبواب بيتى للقائى عند رجوعى بالسلامة من عند بنى عمون يكون للرب وأصعده محرقة ، ثم عبر يفتاح إلى بنى عمون لحاربتهم فدفعهم الرب ليده فضربهم من عروعير إلى مجينك إلى منيت : عشرين مدينة وإلى آيل الكروم ضربة عظيمة جدا ، فذل بنو عمون أمام بنى إسرائيل .

ثم أتى يفتاح إلى المصفاة إلى بيته ، وإذا بابنته خارجة للقائه بدفوف ورقص وهى وحيدة . لم يكن له ابن ولا ابنة غيرها ، وكان لما رآها مزق ثيابه وقال : آه يا بنتى قد أحزنتنى حزنا وصرت بين مكدرى لأنى قد فتحت فمى إلى الرب ولا يمكننى الرجوع . فقالت له : يا أبى هل فتحت فاك إلى الرب فافعل بى كمل

<sup>(</sup>١) الصافات ١٢٥، ١٢٦.

خرج من فيك بما أن الرب قد انتقم لك من أعدائك بنى عمون . ثم قالت لأبيها : فليُفعل لى هذا الأمر . اتركنى شهرين فأذهب وأنزل على الجبال وأبكى عذراويتي أنا وصاحباتى . فقال : اذهبى . وأرسلها إلى شهرين فذهبت هى وصاحباتها وبكت عذراويتها على الجبال . وكان عند نهاية الشهرين أنها رجعت إلى أبيها ففعل بها نذره الذى نذر . وهى لم تعرف رجلا . فصارت عادة فى إسرائيل أن بنات إسرائيل يذهبن من سنة إلى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعادى أربعة أيام فى السنة » .

قدماء المصريين يلقون بعذراء كل سنة لإللههم النيل، والبابليون يقدمون أبكارهم على المذبح قربانا للآلهة، ويفتاح الجلعادى يحرق ابنته البكر قربانا للرب. إنها أساطير الشعوب قد دسها الذين كتبوا التوراة في سفر القضاة لكيلا يخلو تاريخ بني إسرائيل من مأساة عاشها شعب من الشعوب الذين عاشوا بينهم، أو من حكمة أو لمحة أدبية، فقد كان هدفهم ألا يكون لشعب من شعوب الأرض فضل يفوق فضلهم، حتى الجنس أغرقوا توراتهم فيه ليفوق أنبياؤهم عشتار إللهة اللذة البابلية والسورية، وباسنت إللهة اللذة عند للمرين.

ولم يكن بنو إسرائيل على وفاق دائما فكثيرا ما كانت تثور حروب بينهم الا واجتمع رجال أفرايم وعبروا إلى جهة الشمال وقالوا ليفتاح: لماذا عبرت لمحاربة بنى عمون ولم تدعنا للذهاب معك. نحرق بيتك عليك بنار، فقال لهم يفتاح: صاحب خصام شديد كنت أنا وشعبى مع بنى عمون وناديتكم فلم تخلصوني من يدهم، ولما رأيت أنكم لا تخلصون وضعت نفسى في يدى وعبرت إلى بنى عمون فدفعهم الرب ليدى فلماذا صعدتم على اليوم هذا لحاربتي ؟

وجمع يفتاح كل رجال جلعاد وحارب أفرايم ، فضرب رجال جلعاد أفرايم

لأنهم قالوا: أنتم منفلتو أفرايم ، جلعاد بين أفرايم ومنسًى . فأخذ الجلعاديون مخاوض الأردن لأفرايم . وكان إذا قال منفلتو أفرايم : دعونى أعبر ، كان رجال جلعاد يقولون له : أأنت أفرايمى ؟ فإن قال : لا . كانوا يقولون له : قل إذًا شِبُولت . فيقول سبولت ولم يتحفظ للفظ بحق ، فكانوا يأخذونه ويذبحونه على مخاوض الأردن . فسقط فى ذلك الوقت من أفرايم إثنان وأربعون ألفا ، وقضى يفتاح لإسرائيل ست سنين ، ومات يفتاح الجلعادى ودفن فى إحدى مدن جلعاد ى . ﴿ بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون )(١) .

ويروى الإصحاح الثالث عشر من سفر القضاة ولادة شمشون بعد أن رأت أمه ملاك الرب وبشرها به: « ونزل شمشون إلى تمنة ورأى امرأة فى تمنة من بنات الفلسطينيين ، فصعد وأخبر أباه وأمه وقال : قد رأيت امرأة فى تمنة من بنات الفلسطينيين ، فالآن خذاها لى امرأة . فقال له أبوه وأمه : أليس فى بنات إخوتك وفى كل شعبى امرأة حتى إنك ذاهب لتأخذ امرأة مس الفلسطينيين الغلف ؟ فقال شمشون لأبيه : إياها خذ لى لأنها حسنت فى عينى ، ولم يعلم أبوه وأمه أن ذلك من الرب لأنه كان يطلب علة من الفلسطينيين .

هذا القول يستحق سؤال . إن موسى عليه السلام أوصى قومه قبل أن يموت حسب أقوال الذين كتبوا التوراة بالا يتزوجوا من الفلسطينيين . فكيف لم يطع شمشون الذى اصطفاه الرب للانتقام من الفلسطينيين أوامر موسى رجل الرب ؟ يقول الذين كتبوا التوراة إن شمشون كان يلتمس بذلك الزواج علة للانتقام من الفلسطينيين ، فمتى كان بنو إسرائيل يلتمسون علة إذا انسوا في أنفسهم قوة للبطش بأعدائهم ؟ إن دعوى التماس العلة تتنافى مع

<sup>(</sup>١) الحشر ١٤.

القول بأن المرأة قد حسنت في عيني شمشون ، فما دامت قد صادفت هوى في نفسه فقد طلب الزواج منها استجابة لدواعي الهوى لا لأنه كان يلتمس سببا لإنقاذ بني إسرائيل من الذل المهين .

« فنزل شمشون وأبوه وأمه إلى تمنة وأتوا إلى كروم تمنة ، وإذا بشبل أسد يزمجر للقائه ، فحل عليه روح الرب فشقه كشق الجدى وليس فى يده شىء . و لم يخبر أباه وأمه بما فعل فنزل وكلم المرأة فحسنت فى عينى شمشون ، ولما رجع بعد أيام لكى يأخذها مال لكى يرى رمة الأسد ، وإذا دبر من النحل فى جوف الأسد مع عسل . فاشتار منه على كفه وكان يمشى ويأكل . وذهب إلى أبيه وأمه وأعطاهما فأكلا ، و لم يخبرهما أنه من جوف الأسد اشتار العسل . ونزل أبوه إلى المرأة فعمل هناك شمشون وليمة لأنه هكذا كان يفعل الفتيان . فلما رأوه أحضروا ثلاثين من الأصحاب فكانوا معه . فقال لهم شمشون : لأحاجينكم أحجية ، فإذا حللتموها لى فى سبعة أيام الوليمة وأصبتموها أعطيكم ثلاثين قميصا وثلاثين حلة ثياب . وإن لم تقدروا أن تحلوها لى تعطونى أنتم ثلاثين قميصا وثلاثين حلة ثياب . وإن لم تقدروا أن تحلوها لى فنسمعها . فقال لهم : « من الآكل خرج أكل ، ومن الجافى خرجت خلاوة » .

ألا تذكرك هذه الأحجية بافتتاح مسرحية أوديب ؟ إن بنى إسرائيل كانوا على صلة بأدب اليونان والرومان أن كانوا فى المنفى . إنهم قرعوا ولا ريب الأدب اليونانى والرومانى وقد اطلعوا على حكم الشيخ اليونانى ورموزه وأمثاله فقلدوها وقلدوا « الاسفنكس » فى مسرحية أوديب ، وإن الأسلوب الذى كتب به الذين كتبوا التوراة لما قصوا قصة شمشون لا يختلف عن أسلوب ألف ليلة وليلة : « فلم يستطيعوا أن يحلوا الأحجية فى ثلاثة أيام ، وكان فى اليوم السابع أنهم قالوا لا مرأة شمشون : تملقى رجلك لكى يظهر لنا الأحجية لئلا

نحرقك وبيت أبيك بنار . ألتسلبونا دعوتمونا أم لا ؟ » . أليس الحق فى جانبهم ؟ أيعقل أن نبيا اصطفاه الله يقامر ببعض رموز مستغلا حادثا قد وقع له لا علم لأحد به ؟ : « فبكت امرأة شمشون لديه وقالت : إنما كرهتنى ولا تحبنى ، قد حاجيت بنى شعبى أحجية وإياى لم تخبر . فقال لها : هو ذا أبى وأمى لم أخبرهما فهل إياك أخبر ؟! فبكت لديه السبعة الأيام التى فيها كانت الوليمة ، وكان فى اليوم السابع أنه أخبرها لأنها ضايقته فأظهرت الأحجبة لبنى شعبها . فقال له رجال المدينة فى اليوم قبل غروب الشمس أى شىء أحلى من العسل وما أجفى من الأسد ... » .

ولننظر الآن ماذا فعل الرجل الذى اصطفاه الرب: « ... وأمسك ثلاثمائة ابن آوى وأخذ مشاعل وجعل ذنبا إلى ذنب ووضع مشعلا بين كل ذنبين فى الوسط، ثم أضرم المشاعل نارا وأطلقها بين زروع الفلسطينيين فأحرق الأكداس والزرع وكروم الزيتون ... » .

وأحب شمشون دليلة وعرفت أن سر قوته فى شعره ، لأن الموسى لم تمسه فهو نذير الله . وتخون دليلة حبيبها وتقص شعره ، ومن عجب أن الله يفارقه كأنما كانت الروح تسرى فى شعره ، فأخذه الفلسطينيون وسملوا عينيه ووضعوه فى السجن . وذات يوم بينا كانوا يلعبون فى الملعب أتوا بشمشون ليسخروا منه ، فلما توسط المكان قال للغلام الذى كان يقوده : دعنى ألمس الأعمدة التى يقوم عليها البيت ، وكان البيت مملوءا رجالا ونساء ، وكان هناك جميع أقطاب الفلسطينين وعلى السطح نحو ثلاثة آلاف رجل وامرأة .

وقبض شمشون على العمودين اللذين كان البيت قائما عليهما وقال: لتمت نفسى مع الفلسطينيين. وانحنى بقوة فسقط البيت على الأقطاب وعلى كل الشعب الذي فيه ، فكان الموتى الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته.

قصة طريفة مأخوذة من الأدب الإسرائيلي ولكنها لا يمكن أن تكون وحيا ، فلا يعقل أن الرب يروى في بساطة أن شمشون لما ذهب إلى غزة رأى هناك امرأة زانية فدخل إليها ، ولا يمكن أن نتصور أن الرب يقص قصة لا تخرج منها البشرية بعبرة . إن شمشون لم يضع موسى على رأسه لأنه نذر للرب فهل كل من يطلق شعره و ينذر للرب يكون مثل شمشون ؟ إنها قصة من حيال الذين كتبوا التوراة في المنفى بعد أن قرءوا قصص جلجاميش البابلية ومغامرات آلهة بابل و أساطير أبطالها .

ونترك إصحاحات سفر القضاة وما فيها من أقاصيص والتأرجح بين غضب الرب ورضاه وسفر راعوث ، ولا أدرى حكمة سرد قصتها في التوراة غير أنها أنجبت عوبيد وهو أبو يسَّى ويسى أبو داود وداود في نظر الذين كتبوا التوراة في المنفى هو أول ملك من نسل يهوذا ، وإنه لشيء عظيم عند الذين كتبوا التوراة أن يكون ملكا من أن يكون نبيا ، فما أكثر الأنبياء في بنى إسرائيل وما أعظم الملوك ما دامت جنتهم أرضية .

ونقرأ معا سفر صموئيل الأول فنعلم أن الرب بعد أن كان إله إسرائيل أصبح رب الجنود ، وأن ألقانة بن بَرُوحام بن أليهو بن تُوحو بن صوف له امرأتان إحداهما حنة والأخرى فتِنَّة ، وأن لفتنة أولادا أما حنة فلم يرزقها الله الولد ، فابتهلت إلى الرب وقالت : « يا رب الجنود إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتِك وذكرتنى و لم تنس أمتك بل أعطيت أمتك زرع بشر فإنى أعطيه للرب كل أيام حياته ، ولا يعلو رأسه موسى » . ووضعت حنة ذكرا ودعت صموئيل ، « قائلة لأنى من الرب سألته » .

وبعداً أن فطمت حنة صموئيل قدمت للرب ثلاثة ثيران ودقيقا وزق محمر ، ووهبت صموئيل للمعبد ، وكان عالى كاهن المعبد وكان أبناؤه يأخذون لحوم الذبائح ولا يحرقون الشحم للرب : « وشاخ عالى جدا وسمع بكل ما عمله

بنوه بجميع إسرائيل وأنهم كانوا يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع »، وكان صموئيل يعبد الرب وينام مع الكاهن في المعبد. وذات يوم ناداه الرب ثلاث مرات وهو يحسب أن الكاهن عالى يناديه فيذهب إليه ، فيقول له عالى : « لم أدع يا بني ، ارجع اضطجع . وعاد الرب فدعا صموئيل ثالثة . فقام وذهب إلى عالى وقال هأ نذا لأنك دعوتني . ففهم عالى أن الرب يدعو الصبي ، فقال عالى لصموئيل : اذهب اضطجع ويكون إذا دعاك تقول : تكلم يا رب لأن عبدك سامع . فذهب صموئيل واضطجع في مكانه .

فجاء الرب ووقف ودعا كالمرات الأولى: صموئيل صموئيل ، فقال صموئيل: تكلم لأن عبدك سامع. فقال الرب لصموئيل: هو ذا أنا فاعل أمرا في إسرائيل. كل من سمع به تطن أذناه. في ذلك اليوم أقيم على عالى كل ما تكلمت به على بيته. ابتدىء وأكمل. وقد أخبرته بأني أقضى على بيته إلى الأبد من أجل الشر الذى يعلم أن بنيه قد أو جبوا به اللعنة على أنفسهم و لم يردعهم، ولذلك أقسمت لبيت عالى أنه لا يكفر عن شر بيت عالى بذبيحة أو بتقدمة إلى الأبد ».

الرب يقف كما يقف الإنسان وينادى على النائم ويغفر الذنوب لا بتوبة نصوح بل بذبيحة ، وهو يقبل الخمر ، فما قدروا الله حق قدره ، سبحانه وتعالى عما يصفون . « واضطجع صموئيل إلى الصباح وفتح أبواب بيت الرب ، وخاف صموئيل أن يخبر عالى بالرؤيا فدعا عالى صموئيل وقال : يا صموئيل ابنى . فقال : هأ نذا . فقال : ما الكلام الذى كلمك به ؟ لا تخف عنى » . وأخبر صموئيل عالى بما أوحى إليه ، وكبر صموئيل وكان الرب معه ، وعرف جميع إسرائيل من دان إلى بئر سبع أن صموئيل صار نبيا للرب . ونشبت الحرب بين الفلسطينيين وبين إسرائيل ، وانكسرت إسرائيل :

( وقال شيوخ إسرائيل لماذا كسرنا اليوم الرب أمام الفلسطينيين ؟ لنأخذ لأنفسنا من شيلوه تابوت عهد الرب فيدخل فى وسطنا ويخلصنا من أعدائنا ، فأرسل الشعب إلى شيلوه وحملوا من هناك تابوت عهد رب الجنود ... ، أصبحت إسرائيل فى أرض اللبن والعسل كما يقول الذين كتبوا التوراة ، فأصبحوا فى غنى عن الرب الرازق ، ولكنهم كانوا فى حرب على الدوام مع الفلسطينيين ، فهم فى حاجة إلى رب ينصرهم على أعدائهم ، فأصبح الرب الجنود فهم فى عنى عنه فى كل شيء إلا الحرب .

ودارت الحرب وتابوت عهد الرب مع الإسرائيليين ، وعلى الرغم من ذلك : « انكسر إسرائيل وهربوا كل واحد إلى خيمته » وكانت الضربة عظيمة جدا وسقط من إسرائيل ثلاثون ألف رجل ، وأخذ تابوت الله ومات ابنا عالى حفنى وفينحاص » .

ومات عالى لما سمع أن تابوت العهد قد أخذه الفلسطينيون ، ووجمت إسرائيل وقالوا: « قد زال المجد من إسرائيل » .

انهزمت إسرائيل ولكن تابوت العهد الذي وضع في أشدود انتقم من الأشدوديين ونقل التابوت إلى جت ، فأصاب أهالي جت بالبواسير كما فعل بأهالي أشدود ، فأرسل التابوت إلى عقرون ففزع منه الناس ، خافوا أن يذوقوا الموت بسببه وقد ضربوا بالبواسير ، فأفتى الكهنة والعرافون برد التابوت ورشوة إله إسرائيل بذهب ، ففعلوا ذلك ، ففرح إسرائيل برد تابوت الرب ، ولا شك أن فرحهم كان أكبر بالصندوق الذي مليء ذهبا .

أيعقل إن إسرائيل و تابوت العهد يحاربون وينهزمون ثم ينتصر تابوت العهد وحده على الفلسطينيين ويرغمهم على أن يعيدوه بلا حرب إلى إسرائيل بعد سبعة أشهر ؟! أيمكن أن يصدق مؤمن أن هذا وحى الله ؟ إن الله ينصر من ينصره وما كان ليحارب عن قوم يأتون النساء على باب بيته ، على باب خيمة

الاجتاع ، ولكنها أحلام الذين كتبوا التوراة في المنفى .

وكان بنو إسرائيل يعبدون بعلا وعشتار فقال لهم صموئيل: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب فانزعوا الآلهة الغربية والعشتاروت من وسطكم وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده ، فينقذ كم من يد الفلسطينيين . فنزع بنو إسرائيل البعلم والعشتاروت وعبدوا الرب وحده » .

وانتصر صموئيل على الفلسطينيين واستعاد المدن التسى أخذها الفلسطينيون من إسرائيل ، ولولا ذلك النصر لما كان لصموئيل ذكر فى التوراة ، فكل من انتصر على الفلسطينيين جعلوه نبيا يقضى بين بنسى إسرائيل .

وكان لما شاخ صموئيل أن جعل بنيه قضاة لإسرائيل ، وأخذ ابناه الرشوة ولم يحكما بالعدل فجاء شيوخ إسرائيل إلى صموئيل وقالوا له : « هو ذا أنت قد شخت وابناك لم يسيرا في طريقك . فالآن اجعل لنا ملكا يقضى لنا كسائر الشعوب . فساء الأمر في عيني صموئيل إذ قالوا أعطنا ملكا يقضى لنا ، وصلى صموئيل إلى الرب فقال الرب لصموئيل : اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك . لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياى رفضوا حتى لا أملك عليهم ، حسب كل أعمالهم التي عملوا من يوم أصعدتهم من مصر إلى هذا اليوم وتركوني وعبدوا آلهة أخرى . هكذا هم عاملون بك أيضا . فالآن اسمع لصوتهم ، ولكن اشهدن عليهم وأخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليهم .

فكلم صموئيل الشعب الذين طلبوا منه ملكا بجميع كلام الرب ، وقال : هذا يكون قضاء الملك الذي عليكم ، يأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه لمراكبه . وفرسانه فيركضون أمام مراكبه ويجعل لنفسه رؤساء ألوف ورؤساء خماسين فيحرثون حراثته ويحصدون حصاده ويعملون عدة حربه وأدوات مراكبه . ويأخذ بناتكم عطارات وطباخات وخبَّازات ، ويأخذ حقولكم وكرمكم

وزيتونكم أجودها ويعطيها لعبيده . ويعشر زروعكم وكرومكم ويعطى لخصيانه وعبيده . ويأخذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان وحميركم ويستعملكم لشغله . ويُعشر غنمكم وأنتم تكونون له عبيدا ، فتصرخون فى ذلك اليوم من وجه ملككم الذى أخذتموه لأنفسكم فلا يستجيب لكم الرب فى ذلك اليوم . فأبى الشعب أن يسمعوا لصوت صموئيل وقالوا : لا بل يكون علينا ملك . فنكون نحن أيضا مثل سائر الشعوب ويقضى لنا ملكنا ويخرج أمامنا ويحارب حروبنا . فسمع صموئيل كل كلام الشعب وتكلم به فى أذنى الرب . فقال الرب لصموئيل : اسمع لصوتهم وملك عليهم ملكا . فقال صموئيل لرجال إسرائيل اذهبوا كل واحد إلى مدينته » .

أليس أمر إسرائيل عجبا ؟! تابوت الرب يحارب وحده الفلسطينيين ويرغمهم على أن يعيدوه إلى أعدائهم ثم يطلب بنو إسرائيل ملكا ليخرج أمامهم ويحارب حروبهم ؟ وهل يستطيع ذلك الملك أن يفعل أكثر مما فعل تابوت العهد ؟ وإذا وقع ذلك الملك فى الأسر أيستطيع وحده أن يضرب الفلسطينيين وأن يرغمهم على أن يعيدوه ومعه صندوق ملىء ذهبا ؟! إن الذين كتبوا التوراة فى المنفى عاجزون عن صياغة قصة محبوكة تقود مقدماتها إلى نتائجها الطبيعية ، وإنهم جاهلون ماهية الرب وقدرته ، فقد جعلوا صموئيل يسمع كلام الشعب ويتكلم به فى أذنى الرب ، كأنما الرب فى حاجة إلى من ينقل إليه كلام الناس : « ألم تر أن الله يعلم ما فى السماوات وما فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة . إن

؟ كان النبي يدعي الرائي ، وقد وقع اختيار صموئيل الرائي بوحي من الله على

المجادلة ٧

شاؤل، فأخذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأس شاؤل وقبله « واستدعى صموئيل الشعب إلى الرب إلى المصفاة وقال لبنى إسرائيل: هكذا يقول الرب إلى إلى المصفاة وقال لبنى إسرائيل: هكذا يقول الرب يد جميع الممالك التى ضايقتكم، وأنتم قد رفضتم اليوم إلهكم الذى هو مخلصكم من جميع الذين يسيئون إليكم ويضايقونكم وقلتم له بل تجعل علينا ملكا، فالآن امثلوا أمام الرب حسب أسباطكم وألوفكم. فقدم صموئيل جميع أسباط إسرائيل فأخذ سبط بنيامين ثم قدَّم سبط بنيامين حسب عشائره فأخذت عشيرة مطرى وأخذ شاؤل بن قيس، ففتشوا عليه فلم يوجد، فأخذت عشيرة مركى وأخذ شاؤل بن قيس، ففتشوا عليه فلم يوجد، فسألوا أيضا من الرب هل يأتى الرجل أيضا إلى هنا؟ فقال الرب: هو ذا قد فسألوا أيضا من الرب هل يأتى الرجل أيضا إلى هنا؟ فقال الرب: هو ذا قد من كل الشعب من كتفه فما فوق. فقال صموئيل لجميع الشعب: أرأيتم الذى اختاره الرب لكم؟ إنه ليس مثله في جميع الشعب. فهتف كل الشعب وقالوا: ليحيى الملك. فكلم صموئيل الشعب بقضاء المملكة وكتبه في السفر ووضعه أمام الرب ...».

والله إنه لشىء محير . بنو إسرائيل يرفضون إللههم ويطلبون ملكا ، فيستجيب لهم الإلله المرفوض ويختار لهم ذلك الملك ويعاون على اختياره نبى الله صموئيل! هل يعقل أن نبيا يطيع قومه فى معصية وياليتها معصية عادية ، إنها رفض حكم الله والتماس ملك أرضى يقضى بينهم . إن الذين كتبوا التوراة فى المنفى يتلهفون على ملك يعيدهم إلى أرض فلسطين فأساءوا الأدب مع ربهم ، ما دام ذلك الرب لا يحملهم إلى الأرض التى يطمعون فيها .

وفى الإصحاح الحادى عشر من سفر صموئيل الأول بداية التفريق بين بنى اسرائيل ورجال يهوذا وإن كان ذلك التفريق سابقا لأوانه ، فلم يشتد ساعد اليهود وهم بنو يهوذا إلا بعد أن صار الملك لداود ولابنه سليمان من بعده ، فإنه

لما أو شكت الحرب تنشب بين أهل عمان وبنى إسرائيل .. « فوقع رعب الرب على الشعب ، فخرجوا كرجل واحد وعدهم ( شاول ) فى بازق فكان بنو إسرائيل ثلاثمائة ألف ورجال يهوذا ثلاثين ألفا » .

وانتصر صموئيل وشاول على أعداء بنى إسرائيل ، ونصب شاول ملكا على إسرائيل وصار مسيح الرب « وأخذ شاول الملك على بنى إسرائيل وحارب جميع أعدائه حواليه مؤاب وبنى عمون وأدوم وملوك صوبة والفلسطينين ، وحيث توجه غلب » .

وقال الذين كتبوا التوراة إن رب الجنود أمر شاول أن يحارب العماليق وأن يقتل رجالهم ونساءهم ، فخرج شاول في مائتي ألف رجل وعشرة آلاف رجل من يهوذا ، فقتل كل الرجال واستحيى كل ما هو جيد من الغنم والبقر والخراف ، وقتل كل ما هو هزيل وحقير .

وقد بلغ الذين كتبوا التوراة منتهى السفاهة لما كتبوا: « وكان كلام الرب إلى صموئيل قائلا: ندمت على أنى قد جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائى و لم يُقم كلامى ، فاغتاظ صموئيل وصرخ إلى الرب الليل كله » . علام الغيوب يندم على أنه اختار شاول ملكا ، عالم الغيب والشهادة لم يكن يعرف سريرة الرجل الذى اختاره لملك إسرائيل . إن الذين كتبوا التوراة فى المنفى تخبطوا تخبطا أعمى عندما كتبوا سفر صموئيل الأول ، جعلوا الرب مع علمه أن بنى إسرائيل يرفضون حكمه ويلتمسون حكم ملك يختار ذلك الملك ويأمر نبيه أن يمسحه ثم يعود ويندم على اختياره لذلك الملك .

صورة مضطربة لا تستقيم لمنطق ، ونقائص تنسب إلى رب العزة سبحانه و تعالى عما يصفون . أفليس لهم قلوب يبصرون بها ، فإنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور .

ويذهب صموئيل بأمر الرب إلى بيت لحم وهو يرتجف من شاول، ويزعم (غزوة تبوك)

أنه ذاهب ليذبح للرب بينا كان منطلقا ليمسح غلاما من أبناء يسمّى . وعرض يسى أبناءه على صموئيل فرفضهم جميعا ، وسأل عما إذا كانوا قد كملوا فقال يسى : « بقى بعد الصغير وهو ذا يرعى الغنم . فقال صموئيل ليسى : أرسل وأت به ، لأننا لا نجلس حتى يأتى إلى هنا . فأرسل وأتى به ، وكان أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر ، فقال الرب : قم امسحه لأن هذا هو . فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته . وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا ، تم قام صموئيل وذهب إلى الرامة .

وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح ردىء من قبل الرب ! ( هذا كلام الذين كتبوا التوراة بأيديهم ) .

فقال عبيد شاول له: هو ذا روح ردىء من قبل الله يبغتك. فليأمر سيدنا عبيده قدامه أن يفتشوا على رجل يحسن الضرب بالعود ويكون إذا كان عليك الروح الردىء من قبل الله أنه يضرب بيده فتطيب.

( أهذا وحي أم كلام كهان أم كدية زار ؟ ) .

فقال شاول لعبيده: انظروا لى رجلا يحسن الضرب وأتوا به إلى . فأجاب واحد من الغلمان وقال: هو ذا قد رأيت ابنا ليسى البتلحمي يحسن الضرب ، وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه . فأرسل شاول رسلا إلى يسى يقول: أرسل إلى داود ابنك الذى مع الغنم . فأخذ يسى حمارا حاملا خبزا وزق خمر وجدى معزى وأرسلهما بيد داود ابنه إلى شاول وقف أمامه فأحبه جدا وكان له حامل سلاح . فجاء داود إلى شاول ووقف أمامه فأحبه جدا وكان له حامل سلاح . فأرسل شاول إلى يسى يقول: ليقف داود أمامى لأنه وجد نعمة فى عينى . وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاول أن داود أخذ العود وضرب بيده فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الردىء » .

أهذه وظيفة رجل الرب معه؟! وهل إذا أراد الله بشاول سوءا يستطيع عود

داود أن يرده عنه ؟ إن الذين كتبوا التوراة كانوا متأثرين بأساطير بابـل وبالأرواح الشريرة التى كانت تطرد بالبخور وبالأغانى والأناشيد. ومن أين عرف عبيد شاول أن روحا شريرة من قبل الرب قد حلت به ؟.

ووقف جيش شاول على جبل ووقف جيش الفلسطينيين على جبل والوادى بينهم، « فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات من جت طوله ست أذرع وشبر، وعلى رأسه خوذة من نحاس، وكان لابسا درعا حرشفيا ووزن الدرع خمسة آلاف شاقل نحاس، وجرموقا نحاس على رجليه، ومزراق نحاس بين كتفيه، وقناة رمحه كنول النساجين، وسنان رمحه ستائة شاقل حديد، وحامل الترس كان يمشى قدامه. فوقف ونادى صفوف أسرائيل وقال لهم: لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب؟ أما أنا الفلسطيني وأنتم عبيد لشاول. اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إلى فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم عبيدا. وإن قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيدا. وتخدموننا.

ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا .

وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء أربعين يوما ، فقال يسى لداود ابنه : خذ لإخوتك ( وكانوا ثلاثة في جيش شاول ) إيفة من هذا الفريك وهذه العشر خبزات واركض إلى المحلة إلى لنحوتك . وهذه العشر القطعات من الخبز قدمها لرئيس الألف وافتقد سلامة لمخوتك وخذ منهم عربونا . وكان شاول وهم وجميع رجال إسرائيل في وادى البطم يحاربون الفلسطينين .

فبكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما أمر يسى وأتى إلى المتراس والجيش بخارج إلى الاصطفاف وهتفوا للحرب. وإصطف

إسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف . فترك داود الأمتعة التي معه بيد حافظ الأمتعة وركض إلى الصف وأتى وسأل عن سلامة إخوته . وفيما هو يتكلم إذا برجل مبارز اسمه جليات الفلسطيني من جت صاعد من صفوف الفلسطينين وتكلم بمثل هذا الكلام فسمع داود . وجميع رجال إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا فقال رجال إسرائيل : أرأيتم هذا الرجل الصاعد ليعيِّر إسرائيل هو صاعد ، فيكون أن الرجل الذي يقتله يغنيه الملك غني جزيلا . ويعطيه بنته ويجعل بيت أبيه حرا في اسرائيل » .

ويضرب داود جلياث بالمقلاع: « ومد داود يده إلى الجراب وأخذ منه حجرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته فسقط على وجهه ، فأسرع داود إليه فقتله » .

وإن قارئ هذه القصة ليقف حائرا يتساءل: ألم يأخذ شاول داود ليضرب له بالعود؟ فكيف عاد إلى رعى غنم أبيه؟ وهل كان داود غلاما أو رجلا لما قتل جليات؟ فشاول يقول له: لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني لتحاربه لأنك غلام، بينا يقول غلام شاول لما كلمه عن داود: وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه. إن قارئ التوراة كثيرا ما تنتابه حيرة ويتساءل: هل يكتب التوراة أكثر من كاتب؟ إن كل الدلائل تدل على أن أكثر من واحد قد اشتركوا في كتابتها وإلا لما وجدت المتناقضات التي تفيض بها التوراة .

إن القرآن الكريم قد روى هذه القصة ، فشاول هو طالوت وجلياث هو جالوت ، وإن عبارات القرآن تنبض بالحياة وتشع إيمانا : « ألم تر إلى الملأ من بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم

والله عليم بالظالمين . وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ، قالوا أنَّى يكون له المُلك علينا ونحن أحق بالمُلك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إنَّ في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين . فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين . ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فهزموهم بإذن الله و قتل داو د جالوت وآتاه الله المُلك والحكمة وعلمه مما يشاء ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ، (١٦) . قتل داو د جلياث ، ومع أن داو د كان يضرب العود لشاول فإن الذين كتبوا التوراة ينسون ذلك فيقولون عند عودة داود برأس جليات : « فقال له شاول : ابن من أنت يا غلام ؟ فقال : داود بن عبدك يسى البتلحمي ٤ . عجيب أمر شاول أو عجيب أمر الذين كتبوا التوراة . أنسى شاول الخبز وزق الخمر والجدى كل هذه الأشياء التي حملها داود معه هدية للملك يوم جاءه ليضرب العود ليطرد الروح الشريرة التي كانت تحل به من قبل الرب ؟! ألم

يحبه جدا وكان له حامل سلاح ؟! فكيف نسيه وكيف يسأل عنه ! وكعادة كتاب التوراة جعلوا الغدر شيمة الأنبياء، فقد خرجت النساء من جميع مدن إسرائيل يرقصن احتفالا بالنصر وارتفعت أصواتهن بالغناء. فكان

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٤٦ - ٢٥١ .

مديحهن لداود يفوق مديحهن لشاول ، فحقد شاول على داود: « وقال شاول لداود : هو ذا ابنتى الكبيرة ميرب أعطيك إياها امرأة . إنما كن لى ذا بأس وحارب حروب الرب ، فإن شاول قال لا تكن يدى عليه . بل لتكن عليه يد الفلسطينيين ، فقال داود لشاول : من أنا وما هى حياتى وعشيرة أبى فى إسرائيل حتى أكون صهر الملك ؟ » .

و لم يتزوج داود ميرب وأحبت ميكال ابنة شاول داود: « فأخبروا شاول فحسن الأمر في عينيه ، وقال شاول: أعطيه إياها فتكون له شركا وتكون يد الفلسطينيين عليه . وقال شاول لداود ثانية تصاهرني اليوم » . وكان مهر داود مائة غلفة من الفلسطينيين أعداء الملك « وكان شاول يتفكر أن يوقع داود بيد الفلسطينيين » . فخرج داود ورجاله لقتال الفلسطينيين فقتل منهم مائتي رجل ، وأتى داود بغلفهم وتزوج ميكال .

يقول كتاب التوراة في الإصحاح السادس عشر من سفر صموئيل الأول ، إن أحد غلمان الملك قال له وهو يحدثه عن داود: « قد رأيت ابنًا ليسى البتلحمي يحسن الضرب وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه » . ثم يعودون ليقولوا في الإصحاح الثامن عشر: «وكان شاول يخاف داود لأن الرب كان معه » . ولما قتل داود مائتين من الفلسطينين قالوا: « فرأى شاول وعلم أن الرب مع داود .. وعاد شاول يخاف داود بعد وصار شاول عدوا لداود كل الأيام » . لقد علم شاول ثلاث مرات أن الرب مع داود فكيف خطر له على قلب أن الرب يتخلى عن رجله ويتركه لأعدائه مع داود فكيف خطر له على قلب أن الرب يتخلى عن رجله ويتركه لأعدائه في القرآن المجيد . فشاول التوراة اصطفاه الرب وهو كاره لذلك الاصطفاء ثم ندم على أن جعله ملكا على إسرائيل ، أما طالوت في القرآن فقد اصطفاه الله على أن جعله ملكا على إسرائيل ، أما طالوت في القرآن فقد اصطفاه الله على

علم والله يعطى ملكه من يشاء وقد زاده بسطة فى العلم والجسم ، وآية علمه أنه لما هم بقتال الأعداء عرف أين يتوجه ومن يدعو فوقف هو ورجاله المؤمنون يدعون ربهم : « ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين »(١) .

كانت أفئدة الذين كتبوا التوراة في المنفى قد ملئت حقدا على كل شيء ، فانعكس ذلك الحقد على كل ما كتبوه فإذا بتصرفات الملوك الذين اصطفاهم الله بل والأنبياء الذين بعثوا لهداية البشر تنبض بالحقد بل بالخسة في كثير من الأحيان .

« وكلم شاول يوناثان ابنه وجميع عبيده أن يقتلوا داود ، وأما يوناثان بن شاول فسر بداود جدا ، فأخبر يوناثان داود قائلا : شاول أبي ملتمس قتلك ، والآن فاحتفظ على نفسك إلى الصباح وأقم في خفية واختبئ ، وأنا أخرج وأقف بجانب أبي في الحقل الذي أنت فيه وأكلم أبي عنك وأرى ماذا يصير وأخبرك ، وتكلم يوناثان عن داود حسنا مع شاول أبيه وقال له : لا يخطئ الملك إلى عبده داود لأنه لم يخطئ إليك ، ولأن أعماله حسنة لك جدا فإنه وضع نفسه بيده وقتل الفلسطيني فصنع الرب خلاصا عظيما لجميع إسرائيل . أنت رأيت وفرحت فلماذا تخطئ إلى دم برىء بقتل داود بلا سبب ؟ فسمع شاول لصوت يوناثان وحلف شاول : حي هو الرب لا يقتل . فدعا يوناثان داود وأخبره يوناثان بجميع هذا الكلام ، ثم جاء يوناثان بداود إلى شاول فكان أمامه كأمس وما قبله .

وعادت الحرب تحدث فخرج داود وحارب الفلسطينيين وضربهم ضربة عظيمة فهربوا من أمامه . وكان الروح الرديء من قبل الرب على شاول وهو

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٥٠ .

جالس فى بيته ورمحه بيده . وكان داود يضرب بالعود فالتمس شاول أن يطعن داود بالرمح حتى إلى الحائط ، ففر من أمام شاول فضرب بالرمح إلى الحائط . فهرب داود ونجا تلك الليلة . فأرسل شاول رسلا إلى بيت داود ليراقبوه ويقتلوه فى الصباح . فأخبرت داود ميكال امرأته قائلة : إن كنت لا تنجو بنفسك هذه الليلة فإنك تقتل غدا . فأنزلت ميكال داود من الكوة فذهب هاربا ونجا » .

و فهرب داود ونجا وجاء إلى صموئيل فى الرامة واخبره بكل ما عمل به شاول ، وذهب هو وصموئيل وأقاما فى نايوت . فأخبر شاول وقيل له : هو ذا داود فى نايوت فى الرامة . فأرسل شاول رسلا لأخذ داود ، ولما رأوا جماعة الأنبياء يتنبئون وصموئيل واقفا رئيسا عليهم كان روح الله على رسل شاول فتنبئوا هم أيضا ، وأخبروا شاول فأرسل رسلا آخرين فتنبئوا هم أيضا ، ثم عاد شاول فأرسل رسلا ثالثة فتنبئوا همم أيضا ، فذهب هو أيضا إلى الرامة وجاء إلى البئر العظيمة التى عند سيخو وسأل وقال : أين صموئيل وداود ؟ فقيل ها هما فى نايوت فى الرامة . فذهب الى هناك إلى نايوت فى الرامة فكان عليه أيضا روح الله فكان يذهب ويتنبأ حتى جاء إلى نايوت فى الرامة . فخلع هو أيضا ثيابه وتنبأ هو أيضا أمام صموئيل وانطرح عريانا ذلك النهار كله وكل الليل ، لذلك يقولون : إن شاول أيضا بين الأنبياء » .

أكانت النبوة عدوى حتى إن كل من يقترب من صموئيل يتنبأ وتحل عليه روح الله ؟ أم كانت النبوة في نظر الذين كتبوا التوراة الانقطاع للعبادة ؟ وإن كان شاول من الأنبياء أتليق الأفعال التي نسبوها إليه بنبي ؟ وإذا كانت روح الله عليه فلماذا ندم الرب لأنه اصطفاه ملكا لبني إسرائيل ؟ إنها أقاويل كهان اهتزت في أذهانهم صفات الله تعالى لما اختلطت بصفات آلحة البابليين وقدماء

المصريين وما وصل إليهم من صفات آلهة اليونان والرومان ، فقد كانوا في بابل في تلك العهود الساسانية التي تسربت فيها الآداب اليونانية والرومانية إلى العراق وإيران .

وعلى الرغم من أن شاول قد تنبأ \_ على زعم الذين كتبوا التوراة \_ فإن قلبه لم يبرأ من عداوة داود . إنه يريد قتله ، فيرسل يوناثان إلى داود أن يهرب من وجه أبيه فيفر داود إلى أخيمالك الكاهن ، ثم إلى أخيش ملك جت . فلما يحس بالخطر يتظاهر بالجنون أمام الملك ، ثم يلجأ إلى مغارة ( فلما سمع إخوته وجميع بيت أبيه نزلوا إليه هناك واجتمع إليه كل رجل متضايق وكل من كان عليه دين وكل رجل مر النفس فكان عليهم رئيسا ، وكان معه نحو أربعمائة رجل . . » .

شاول \_ على رأى الذين كتبوا التوراة \_ كان نبيا ، وكان داود نبيا ، فهل يمكن أن نتصور أن نبيين أرسلهما الله يتنازعان السلطة الأرضية ؟ وهل ذلك النزاع الذى شب بين النبيين يمكن أن يكون قدوة للبشر ؟ إن شاول زوّج داود ابنته و لم تكن نيته خالصة فلم يزوجه إياها لأنه داود النبى . وما أراد بذلك الزواج وجه الله أو حتى وجه يهوه ، بل أراد بذلك الزواج أن يكون داود فى قبضة يده يسحقه أنّى شاء . إنها أخلاق أنبياء بنى إسرائيل كما تصورها الذين كتبوا التوراة فى المنفى .

وراح شاول يتتبع داود: « ... وكان هناك كهف فلخل شاول لكى يغطى رجليه ، وداود ورجاله كانوا جلوسا فى مغابن الكهف ، فقال رجال داود له: هو ذا اليوم الذى قال لك عنه الرب: هأنذا أدفع عدوك ليدك فتفعل به ما يحسن فى عينيك ، فقام داود وقطع طرف جبة شاول سرا ، وكان بعد ذلك أن قلب داود ضربه على قطعه طرف جبة شاول . فقال لرجاله: حاشا لى من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدى مسيح الرب فأمد يدى إليه لأنه

مسيح الرب هو . فوبخ داود رجاله بالكلام و لم يدعهم يقومون على شاول . وأما شاول فقام من الكهف وذهب فى طريقه ، ثم قام داود بعد ذلك وخرج من الكهف و نادى شاول قائلا : يا سيدى الملك . ولما التفت شاول إلى ورائه خر داود على وجهه إلى الأرض وسجد . وقال داود لشاول : لماذا تسمع كلام الناس ... ؟ » . داود النبى يخر ساجدا لبشر بينا دحية الكلبى لما أرسله رسول الله \_ على الله \_ على الله وقال : الله \_ على الله في الله في الله وقال الله وقال الله في الله في الله وقال الله والدورة في المنفى الذين كانوا يخرون سجدا لشور ش ودارا وأخشويروش وكل أكاسرة الفرس الذين أحسنوا إليهم بعد أن علمهم « زرادشت » احترام أهل الكتاب .

وقال شاول لداود: أنت أبر منى . لأن داود أتيحت له فرصة القضاء على شاول ولكنه لم يفعل ، ولم يكن هم شاول إلا الدنيا فقد التمس من داود أن لا ينقطع نسله من بعده ولا يبيد اسمه من بيت أبيه . ومات شاول وقام داود وزل إلى برية فاران .

و تزوج داود أبيجايل ، امرأة رجل أراد أن يؤدبه داود ولكن أبيجايل خرجت تستعطف داود فقبل شفاعتها ، وبعد أن مات زوجها أرسل إليها رسله يعرض عليها الزواج فتهللت بالفرح وخرجت إليه . ثم اتخذ داود امرأة أخرى زوجة ولم يحرك تعدد أزواج داود أقلام المستشرقين الحاقدين على الإسلام ونبى الإسلام ، فما كتب أحد منهم حرفا واحدا ينتقد أنبياء التوراة الذين أسرفوا في عدد الزيجات وإن سودوا الصفحات لانتقاد نبى الإسلام الذي جاء ليحدد الزواج الذي كان بلا حدود ، فما كانوا يقصدون وجه الحقيقة وما كانوا محايدين كما يحاولون أن يوهموا الناس على الدوام ، بل كان الغرض يملأ عقولهم والحقد يفيض في أفئدتهم والافتراء يتدفق من أسنة أقلامهم ، فهم

ألد الخصام .

وجعل الذين كتبوا التوراة في المنفى نبيهم شاول يستعين بالجان ويحضر صموئيل الذي مات: « و لما رأى شاول جيش الفلسطينيين خاف و اضطرب قلبه جدا ، فسأل شاول من الرب فلم يجبـه لا بالأحـلام ولا بـالأوريم و لابالأنبياء ، فقال شاول لعبيده: فتشو الى على امرأة صاحبة جان فأذهب إليها وأسألها . فقال له عبيده : هو ذا امرأة صاحبة جان في عين دور . فتنكر شاول ولبس ثيابا أخرى وذهب هو ورجلان معه وجاءوا إلى المرأة ليلا وقال: اعرفي لى بالجان وأصعدي لي من أقول لك . فقالت له المرأة : هو ذا أنت تعلم ما فعل شاول كيف قطع أصحاب الجان والتوابع من الأرض ، فلماذا تصنع شركا لنفسي لتميتها ؟ فحلف لها شاول بالرب قائلا : حي هو الرب إنه لا يلحقك إثم في هذا الأمر . فقالت المرأة : من أصعد لك؟ فقال : أصعدى إلى صموتيل . فلما رأت المرأة صموئيل صرخت بصوت عظيم ، وكلمت المرأة شاول قائلة: لماذا خدعتني وأنت شاول؟ فقال لها الملك: لا تخافي فماذا رأيت؟ فقالت المرأة لشاول:رأيت آلهة يصعدون من الأرض . فقال لها : ما هي صورته ؟ فقالت : رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة . فعلم شاول أنه صموئيل فخر على وجهه إلى الأرض وسجد . فقال صموئيل لشاول : لماذا أقلقتني بإصعادك إياى ؟ فقال شاول: لقد ضاق بي الأمر جدا، الفلسطينيون يحاربونني والرب فارقني ولم يعد يجيبني لا بالأنبياء ولا بالأحلام ، فدعوتك لكي تعلمني ماذا أصنع . فقال صموئيل : ولماذا تسألني والرب قد فارقك وصار عدوك؟ وقد فعل الرب لنفسه كاتكلم عن يدي وقد شق الرب المملكة من يدك وأعطاها لقريبك داود . لأنك لم تسمع لصوت الرب و لم تفعل حُمُوًّ غضبه في عماليق، لذلك قد فعل الرب بك هذا الأمر اليوم ... ». ألا يذكرك الاستعانة بالجن لإقامة الميت من قبره بحكايات ألف ليلة

وليلة ؟! وألا يحيرك أمر شاول ؟ إن الله اصطفاه ملكا لبنى إسرائيل ثم ندم على ذلك ، ثم عاد وجعله نبيا ثم فارقه وعاداه! أيمكن أن يختار الرب نبيا ثم يعزله ؟! إن قصة شاول كما رواها الذين كتبوا التوراة بأيديهم إن دلت على شيء فإنما تدل على أن إله إسرائيل لا يعلم الغيب وأنه يتخبط في اختيار أنبيائه وأنه يصطفى بعضهم دون علم ، فإذا نطقوا بهوى نفوسهم طردهم من رحمته وناصبهم العداء .

إنهم تصوروا إله إسرائيل كملك أرضى من الملوك الذين عاشوا بالقرب منهم يقدمون إليهم بنات اليهود الجميلات ، إنه يختار ثم يتضح له سوء اختياره فيندم ثم يصب جام غضبه على من وقع عليه الاختيار .

لاذا حقد الذين كتبوا التوراة على شاول ؟ لأنه قد هزم من الفلسطينيين . إنهم يجعلون كل من انتصر منهم على الفلسطينيين نبيا ، أما الذين هزموا فيسلب منهم كل مجد وكل اصطفاء ويطردون من رحمة إله إسرائيل .

تأثر الذين كتبوا التوراة فى بابل بمعتقدات البابليين ومعتقدات المصريين وأخذوا أساطيرهم ودسوها فى توراتهم . ويقول برستد فى كتابه فجر الضمير : « هذا ولدينا الآن الأدلة الوافرة على أن التطور الدينى الذى أحرزه العبرانيون بعد عودتهم من المنفى ( فى بابل ) كان متأثرا بتعاليم « زروستر » ( زرادشت ) ، وأنه يجب لذلك أن نضيف إلى المؤثرات الدولية التى تعرضت لها الخلقيات العبرانية ، التعاليم التى جاء بها هذا النبى « الميدى الفارسى » العظيم « زروستر » ( زرادشت ) .

وكان قد نما قبل ظهور الملكية العبرانية فى أواخر القرن الحادى عشر مجموعة كبيرة من الأمم المتحضرة على طول الطرف الشرق للبحر الأبيض المتوسط . تقع بين بلاد الحيثيين شمالا وتخوم مصر جنوبا . والأرجح أن أهم هذه الشعوب من وجهة تاريخ المدينة هم الفينيقيون .

وقد كانت بعض العناصر الهامة في المدنيتين البابلية والمصرية القديمة عاملا جوهريا في تكييف الحياة والثقافة في مدن الساحل الفينيقي الزاهرة التي كانت تتألف منها المراكز التجارية الفينيقية ، ومن ثم كان من السهل أن تدخل هذه الخيوط الأجنبية في نسيج ثوب الحياة العبرانية ، وعلى أية حال فنحن لا نعلم شيئا تقريبا عن نوع التطور الخلقي عند الفينيقيين .

وأما في بلاد فلسطين التي احتلها العبرانيون فيما بعد فإن الكنعانيين الذين كانوا يسكنون هذه البلاد قبل العبرانيين ، كانوا قد اجتازوا مرحلة من النمو المتحضر تبلغ أكثر من ألف سنة حينا غزا العبرانيون البلاد .

وقد عرفنا من النقوش التاريخية البابلية والمصرية القديمة ، وكذلك من الحفائر الأثرية شيئا كثيرا عن هذه المدنية الفلسطينية الراقية النامية السابقة لعهد العبرانيين . كما أنه كان للثقافة البابلية كما ذكرنا من قبل أثر هام خالد فى فلسطين الكنعانية . وعن طريق الكنعانيين ــ بوجه خاص ــ وصل أثر البابليين فى الفن والأدب والدين إلى العبرانيين .

يضاف إلى ذلك أن هذا الإقليم كان منذ زمن بعيد واقعا تحت نفوذ الحضارة المصرية القديمة . فقد بدأ المصريون يبسطون سيطرتهم على الساحل الفينيقى قبل أن يطأ العبرانيون فلسطين بأكثر من ألفى سنة ، إذ اقتحمت الجيوش المصرية فلسطين قبل سنة ، ٢٥٠ ق . م .

ولما فتح الفراعنة المصريون آسيا الغربية ووصلوا في فتحهم إلى نهر الفرات في خلال القرن السادس عشر ق . م ، بقيت فلسطين مستعمرة في أيديهم أكثر من أربعة قرون .

والواقع أنهم حكموا فلسطين مدة قرنين بعد دحول العبرانيين فيها ، وبذلك بلغت المدنية الكنعانية مرتبة سامية في القرون التي احتلتها فيها مصر . فلما غزاها العبرانيون كانت قد صبغت مرارا وتكرارا بالعناصر المصرية .

وكان من نتائج ذلك أن العبرانيين حينا دخلوا فلسطين صاروا على اتصال مباشر بتلك الحضارة الكنعانية المركبة التي أنشيء معظمها من العناصر البابلية والمصرية القديمة معا. هذا فضلا عن أن تلك المدنية الكنعانية بمرورها في تجارب اجتماعية طويلة ، كسبت كذلك عناصر ثقافية كثيرة من صنع الكنعانيين أنفسهم . والواقع الذي لا شك فيه أن اللغة التي وجدها العبرانيون الفاتحون ، وهي اللغة الكنعانية لغة البلاد وقتئذ ، قد اتخذها العبرانيون أنفسهم لغة لمم ، وهي التي انحدرت إلينا فيما بعد في ثوب اللغة العبرانية إلتي كتبت بها التوراة . ومما يؤسف له أننا لا نعرف شيئا يذكر عن التاريخ الحلقي لذلك الشعب قبل الغزو الإسرائيلي » .

« كان ظهور العبرانيين لأول مرة في ميدان التاريخ في خطابات « تل العمارنة » التي يرجع تاريخ أقدمها إلى ما بعد سنة ، ١٤٠٠ ق . م بقليل ، أى في عهد يسبق بكثير أي أديب عبراني وصل إلينا .

وهذه الخطابات المسمارية تكشف لنا عن وجود جماعات من العبرانيين الرحل كانوا ينزحون إلى فلسطين التي كانت وقتئذ تحت سيطرة مصر، حيث كانوا يدخلون هناك في سلك الجنود المرتزقة . ولا نعرف من شأنهم بعد ذلك شيئا مدة قرنين من الزمان إلى أن كان وقت ذلك الأثر المصرى الذي أقامه في طيبة (الأقصر) « مرنبتاح » (منفتاح) بن رعمسيس الثاني قبل سنة طيبة (الأقصر) « مربحو عشر سنين أو عشرين سنة . فقد حفظت لنا فيه أنشودة نصر نجد فيها ذلك الملك يفتخر بقولة : « وإسرائيل قد دمرت وبذرتها

وقد كان ذلك الحادث فى « عهد القضاة » وقت أن كانت الحياة العبرانية القومية لا تزال خاملة لا تكاد تعرف شيئا من الحكم المركزى أو النظام القومى ، فقد كان العبرانيون لا يزالون متأثرين كل التأثر بحياة القرون الطويلة

التى قضوها فى الرعى وتلمس الكلأ على حدود الصحراء قبل أن يدخلوا فلسطين ، فكانوا لا يزالون متمسكين بالعادات الساذجة المتبربرة الشائعة بين قبائل الصحراء ، بل بعض التقاليد القريبة من الوحشية التى تلازم الحياة الفطرية مثل ذبحهم الولد البكر قربانا لإله القبيلة » .

واستمرت الحرب مشتعلة الأوار بين الفلسطينيين والعبرانيين فقتسل الفلسطينيون شاول وبنيه ، وأسر العمالقة زوجتي داود ، وساقوا النساء والأطفال معهم و لم يقتلوا الرجال كما يفعل اليهود لما ينتصرون على أعدائهم ، فجاء داود و خلص الأسرى من الفلسطينين . « وكان بعد موت شاول ورجوع داود من مضاربة العمالقة أن داود أقام في صِقلَغ يومين وفي اليوم الثالث إذا برجل أتى من المحلة من عند شاول وثيابه ممزقة وعلى رأسه تراب، فلما جاء إلى داو د خر إلى الأرض و سجد . فقال له داو د : من أين أتيت ؟ فقال له : من محلة إسرائيل نجوت . فقال له داود : كيف كان الأمر ؟ فقال : إن الشعب قد هرب من القتال وسقط أيضا كثيرون من الشعب وماتوا ومات شاول و يو ناثان ابنه أيضا . فقال داو د للغلام الذي أخبره : كيف عرفت أنه قد مات شاول و يو ناثان ابنه ؟ فقال الغلام الذي أخبره : اتفق أني كنت في جبل جلبوع وإذا شاول يتوكأ على رمحه وإذا بالمركبات والفرسان يشدون وراءه، فالتفت إلى و, ائه فرآني و دعاني فقلت : هأنذا . فقال لي : من أنت ؟ فقلت له : عماليقي أنا . فقال لي : قف عليّ واقتلني لأنه قد اعتراني الدوار لأن كل نفسي . بعد نتى . فوقفت عليه و قتلته لأني علمت أنه لا يعيش بعد سقوطه ، وأخذت الإكليل الذي على رأسه والسوار الذي على ذراعه وأتيت بهما إلى سيدى ههنا ».

هذه رواية الإصحاح الأول من سفر صموئيل الثانى عن موت شاول ، وهي تتناقض مع ما جاء في الإصحاح الحادي والثلاثين « ... واشتدت

الحرب على شاول فأصابه الرماة رجال القسى فانجرح جدا من الرماة ، فقال شاول لحامل سلاحه: استل سيفك واطعنى به لئلا يأتى هؤلاء الغلف ويطعنونى ويقبحونى . فلم يشأ حامل سلاحه لأنه خاف جدا ، فأخذ شاول السيف وسقط عليه ، ولما رأى حامل سلاحه أنه قد مات شاول سقط هو أيضا على سيفه ومات معه . فمات شاول وبنوه الثلاثة وحامل سلاحه وجميع رجاله فى ذلك اليوم معا . ولما رأى رجال إسرائيل الذين فى عبر الوادى والذين فى عبر الأردن أن رجال إسرائيل قد هربوا وأن شاول وبنيه قد ماتوا . تركوا المذن وهربوا فأتى الفلسطينيون وسكنوا بها » .

الرواية الأولى تقول إن غلاما قتل شاول وجاء بالخبر إلى داود ، والرواية الثانية تقول إن شاول قد انتحر خشية أن يمثل به . وهذا التضارب يؤكد أن التوراة التي كتبت في المنفى قد كتبها أكثر من واحد فتضاربت أقوالهم وإن نهلوا جميعا من الأدب البابلي والأدب المصرى القديم وسلبوا لغة الكنعانيين وأساطير الشعوب .

وأمر داود بضرب عنق العماليقي لأنه قتل مسيح الرب.

ورثا داود بهذه المرثاة شاول ويوناثان ابنه ، وقال إن يتعلم بنو يهوذا نشيد القدس . هو ذا مكتوب في سفر ياشر :

الظبى يا إسرائيل مقتول على شوامخك ، كيف سقط الجبابرة ؟ لا تخبروا فى جت . لا تبشروا فى أسواق أشقلون لئلا تفرح بنات الفلسطينيين ، لئلا تشمت بنات الغلف .

ويعود الذين كتبوا التوراة يذكرون سفر ياشر وإن لم يظهر ذلك السفر بين أسفار التوراة: « وكان بعد ذلك أن داود سأل الرب قائلا: أأصعد إلى إحدى مدائن يهوذا ؟ فقال له الرب: اصعد. فقال داود: إلى أين أصعد؟ فقال إلى حبرون. فصعد داود إلى هناك وامرأتاه أخينوعم البزرعيلية وأبيجايل امرأة

نابال الكُرملي. وأصعد داود رجاله الذين معه كل واحد وبيته وسكنوا في مدن حبرون. وأتى رجال يهوذا ومسحوا هناك داود ملكا على بيت يهوذا ».

كان داود من نسل يهوذا وكان أول ملك فى بيت يهوذا ، ولما كانت جنة اليهود أرضية فالملك عندهم أفضل من النبوة ، فراح اليهود يؤكدون صفة الملك لداود أكثر من تأكيدهم لنبوته . وقد بدأ بتولية داود انقسام دولة بنى إسرائيل إلى دولتين ، دولة إسرائيل ودولة اليهودية .

أصبح داود ملكا على اليهودية ، « وأما أبنير بن نير رئيس جيش شاول فأخذ ايشبوشت بن شاول وعبر به إلى محنايم وجعله ملكا على جلعاد وعلى الأشوريين وعلى بزرعيل وعلى أفرايم وعلى بنيامين وعلى كل إسرائيل » .

ونشب قتال بين عبيد أبنير وعبيد داود هُرَم فيه أبنير ورجال إسرائيل شر هزيمة ، « وكانت الحرب طويلة بين بيت شاول وبيت داود وكان داود يذهب يتقوى وبيت شاول يذهب يضعف . وولد للداود بنون في حبرون وكان بكره أمنون من أخينوعيم البزرعيلية ، وثانيه كبلآب من أبيجايل امرأة نابال الكرملي ، والثالث أبشالوم بن معكة بنت تلماى ملك حبشور ، والرابع أدويًا ابن حجبث ، والخامس شفطيا ابن أبطال ، والسادس بترعام من عجلة امرأة داود . هؤلاء ولدوا لداود في حبرون » .

ولم يغضب المستشرقون الذين دأبوا على مهاجمة نبى الإسلام ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لأنه تزوج أكثر من واحدة ، فزواج داود لست زوجات حتى الآن في حبرون لا يثير تساؤلا ولا دهشة ، أما زواج محمد عليه الصلاة والسلام من أمهات المسلمين صلة للرحم وضنًا بهن على المهانة فأمر يستحق أن يشرع المستشرقون والحاقدون أسنة أقلامهم لطعنه وتجريحه وافتراءاتهم للنيل من نبى الرحمة ، ولكن ماذا تستطيع أن تفعل ذرات من الرماد في منبع الطهر .

وإن تعجب فاعجب لزعمهم أن داود أبى أن يتم صلح بينه وبين أبنير قبل أن يأتيه أبنير بميكال بنت شاول وهو يعلم أنها زوجة رجل آخر : « فأرسل أبنير من فوره رسلا إلى داود قائلا : لمن هى الأرض ، يقولون اقطع عهدك معى وهو ذا يدى معك لرد جميع إسرائيل إليك . فقال حسنا . أنا أقطع معك عهدا إلا أنى أطلب منك أمرا واحدا وهو ألا ترى وجهى ما لم تأت أو لا بميكال بنت شاول حين تأتى لترى وجهى . وأرسل داود رسلا إلى ايشبوشت بن شاول يقول : أعطنى امرأتى ميكال التى خطبتها لنفسى بمائة غلفة من الفلسطينين . وكان فأرسل ايشبوشت وأخذها من عند رجلها من فلطيئيل بن لايش . وكان رجلها يسير معها ويبكى وراءها إلى بحوريم . فقال له أبنير : اذهب ، ارجع ، فرجع » .

تزوج رسول الله على عادة جاهلية ظالمة ، لتأكيد معنى سام هو أن الناس طاهرة ، للقضاء على عادة جاهلية ظالمة ، لتأكيد معنى سام هو أن الناس سواسية لا فرق بين حر وعبد وشريف ووضيع ، وأن الناس جميعا لآدم لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى . فقام الحاقدون على الإسلام منذ ذلك الوقت ولم يقعدوا منددين بذلك الزواج ، أما ما زعمه الذين كتبوا التوراة من أن داود قد انتزع زوجة من أحضان زوجها فلم يحرك منهم ساكنا ، وقد تعمدوا أن تخونهم الذاكرة لما هاجموا زواج محمد عين حاءت في كتابهم زينب بنت جحش ، فلو أنهم تذكروا هذه الحادثة التي جاءت في كتابهم المقدس لجفت أقلامهم ولتقصد منهم عرق الحجل لو كانوا يخجلون ا

« وكان كلام أبنير إلى شيوخ إسرائيل قائلا: قد كنتم منذ أمس وما قبله تطلبون داود ليكون ملكا عليكم ، فالآن افعلوا ، لأن الرب كلم داود قائلا: إنى بيد داود عبدى أخلص شعبى إسرائيل من يد الفلسطينيين ومن أيدى جميع أعدائهم » .

إسرائيل شعب الله ، هكذا يزعم الذين كتبوا التوراة بأيديهم أما الشعوب الأخرى فأمم كلاب البشرية ، والرب رب إسرائيل لا هو رب الناس ولا هو إلىه الناس ولا هو ملك يوم الدين ، فالذين كتبوا التوراة لا يؤمنون باليوم الآخر وهم يعبدون إلىه إسرائيل ليطيل أيامهم فى الأرض وينصرهم على . أعدائهم ويسوق إليهم ثروة الشعوب ليملئوا خزائنهم بالذهب والفضة .

وقتل أبنير غدرا وهو يدعو لداود ، فماذا فعل نبى الله الذى بعثه الله ليعلم الناس مكارم الأخلاق ؟ زعم الذين كتبوا التوراة فى بابل أن داود شق الثياب وأمر الناس أن يشقوا ثيابهم بل وأن يلطموا : « فقال داود ليوآب ولجميع الشعب الذى معه : مزقوا ثيابكم وتنطقوا بالمسوح والطموا أمام أبنير . وكان داود الملك يمشى وراء النعش . ودفنوا أبنير في حبرون ورفع الملك صوته وبكى على قبر أبنير وبكى جميع الشعب » .

وأصبح داود ملكا على إسرائيل كلها ودخل أورشليم ، وجعل الذين كتبوا التوراة بأيديهم إله إسرائيل قائد جيوشهم وراسم خططهم : « وسمع الفلسطينيون أنهم قد مسحوا داود ملكا على إسرائيل فصعد جميع الفلسطينيين ليفتشوا على داود ، ولما سمع داود نزل إلى الحصن . وجاء الفلسطينيون وانتشروا في وادى الرفائيين . وسأل داود من الرب قائلا : أأصعد إلى الفلسطينيين . أتدفعهم ليدى ؟ . فقال الرب لداود : أصعد لأنى دفعا أدفع الفلسطينيين ليدك . فجاء داود إلى بعل فراصيم وضربهم داود هناك . وقال : قد اقتحم الرب أعدائي أمامي كاقتحام المياه ، لذلك دعى اسم ذلك الموضع بعل فراصيم وتركوا هناك أصنامهم فنزعها داود ورجاله .

ثم عاد الفلسطينيون فصعدوا أيضا وانتشروا في وادى الرفائيين ، فسأل داود من الرب فقال : لا تصعد بل در من ورائهم وهلم عليهم مقابل أشجار البكا . وعندما تسمع صوت خطوات في رءوس البكا حينه احترس لأنه إذ ذاك يخرج الرب أمامك لضرب محلة الفلسطينيين . ففعل

داو د كذلك كا أمره الرب وضرب الفلسطينيين من جبع إلى مدخل جازر ». إن قارئ التوراة يلمس أن الرب قد خلق الفلسطينيين لعداوته وليبطش بهم إكراما لشعبه إسرائيل، سواء أحسن بنو إسرائيل إلى الله أو تنكبوا الطريق، و سواء أكان الفلسطينيون على الهدى أو في ضلال مبين . إنه إله متحيز إلى إسرائيل ، أو بمعنى أصح إنه إله في خدمة إسرائيل . وهذا تصور مريض للذين كتبوا التوراة في المنفى فقد بلغ بهم الغرور أن سخروا الرب لخدمة مآربهم ، وبلغ بهم السفه وسوء الأدب مع الرب أن جعلوا داود يغتاظ من بعض تصرفات الرب بل ويشك في نواياه نحوه . ففي الإصحاح السادس من صموئيل الثانى خرج داود وجميع الشعب ليحملوا تابوت الرب من بيت أيناداب ١ . . . و كان عُزَّة و أخيو ابنا أيناداب يسوقان العجلة الجديدة فأخذوها من بيت أيناداب الذي في الأكمة مع تابوت الله . وكان أخيو يسير أمام التابوت وداود وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب بكل أنواع الآلات من خشب السرو بالعيدان وبالرباب وبالدفوف وبالجنوك وبالصنوج ولما انتهوا إلى بيدر ناخون مد عُزَّة يده إلى تابوت الله وأمسكه لأن الثيران انشمصت . فحمى غضب الرب على عزة وضربه الله هناك لأجل غفلة فمات هناك لدى تابوت الله . فاغتاظ داود لأن الرب اقتحم عزة اقتحاما وسمى ذلك الموضع فارص عزة إلى ذلك اليوم ، و خاف داو د من الرب في ذلك اليوم و قال : كيف ياتي إلى تابوت الرب؟ ولم يشآ داود أن ينقل تابوت الرب إليه في مدينة داود، فمال به داود إلى بيت عويد أدوم الجَني . وبقى تابوت الرب في بيت عويد أدوم الجني ثلاثة أشهر وبارك الرب عويد أدوم وكل بيته » .

أكان داود فى شك من بركة تابوت الله ؟ أم أن داود كان يخشى غضب الله عليه لما اغتاظ من الرب لهلاك عزة ؟ إنه لم يطمئن إلى بركة تابوت الله إلا بعد أن أخبر أن البركة حلت ببيت عويد: « فأخبر الملك داود وقيل له : قد بارك

الرب بيت عويد أدوم وكل ماله بسبب تابوت الله . فذهب داود وأصعد تابوت الله من بيت عويد أدوم إلى مدينة داود بفرح . وكان كلما خطا حاملو تابوت الرب ست خطوات تذبح ثورا معلوفا . وكان داود يرقص بكل قوته أمام الرب . وكان داود متنطقا بأفود من كتان . فأصعد داود وجميع بيت إسرائيل تابوت الرب بالهتاف وبصوت البوق ، ولما دخل تابوت الرب مدينة داود أشرفت ميكال بنت شاول من الكوة ورأت الملك داود يطفر ويرقص أمام الرب فاحتقرته في قلبها . فأدخلوا تابوت الرب وأوقفوه في مكانه في وسط الحيمة التي نصبها له داود ، وأصعد داود محرقات أمام الرب وذبائح سلامة ، ولما انتهى داود من إصعاد المحرقات وذبائح السلامة بارك الشعب باسم رب الجنود . وقسم على جميع الشعب على كل جمهور إسرائيل رجالا باسم رب الجنود . وقسم على جميع الشعب على كل جمهور إسرائيل رجالا ونساء ، على كل واحد رغيف خبز وكأس خمر وقرص زبيب ، ثم ذهب كل الشعب كل واحد إلى بيته ، ورجع داود ليبارك بيته .

فخرجت ميكال بنت شاول لاستقبال داود وقالت: ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم حيث تكشف اليوم في أعين إماء عبيده كما يتكشف أحد السفهاء . فقال داود لميكال: إنما أمام الرب الذي اختارني دون أبيك ودون كل بيته ليقيمني رئيسا على شعب الرب إسرائيل . فلعبت أمام الرب وإني أتصاغر دون ذلك وأكون وضيعا في عيني نفسي . وأما عند الإماء التي ذكرت فأتمجد ، ولم يكن لميكال بنت شاول ولد إلى يوم موتها ٤ .

جعل الذين كتبوا التوراة ميكال بنت شاول تحتقر داود لأنه رقص من الوجد أمام الرب و لم يجعلوها تحتقره لأنه انتزعها من أحضان زوجها ليتخذها زوجة ، ولا غرو فانتزاع امرأة من زوجها لم يكن شيئا يثير الغضب في نفوس الذين كانوا يقدمون نساءهم شهوة للأكاسرة ليجلبوا رضاهم على بنسى إسرائيل .

واسمع ماذا يقول الذين كتبواالتوراة بأيديهم عن الرب، لقد جعلوه يشتهى أن يسكن بيتا عوضا عن الحيمة التي كان يسكنها: « و كان لما سكن الملك في بيته وأراحه الرب من كل الجهات من جميع أعدائه، أن الملك قال لناثان النبى: انظر، إنى ساكن في بيت من أرز وتابوت الله ساكن داخل الشُقق. فقال ناثان للملك: اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك. و في تلك الليلة كان كلام الرب إلى ناثان قائلا: اذهب وقل لعبدى داود هكذا قال الرب: أأنت تبنى لم بيتا لسكناى ، لأنى لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بنى إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم بل كنت أسير في خيمة و في مسكن . في كل ما سرت مع بميع بنى إسرائيل هل تكلمت بكلمة إلى أحد قضاة إسرائيل الذين أمرتهم أن يرعوا شعبى إسرائيل هل تكلمت بكلمة إلى أحد قضاة إسرائيل الذين أمرتهم أن يرعوا شعبى إسرائيل قائلا: لماذا لم تبنوالي بيتا من الأرز ؟ والآن فهكذا تقول لعبدى داود . هكذا قال رب الجنود أنا أخذتك من المربض من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعبى إسرائيل ، و كنت معك حيثما توجهت وقرضت جميع المدائك من أمامك وعملت لك اسما عظيما كاسم العظماء الذيس في الأرض ... » .

لاذا حدث الرب النبى ناثان ولم يحدث داود مباشرة وقد سبق أن استشاره داود فى حرب الفلسطينيين فأشار عليه ووعده بالنصر بل رسم له خطة الهجوم ؟ وهل يعقل أن الرب يذكر داود بما أكرمه به ليقنع داود ببناء بيت له من الأرز ؟ وهل الرب فى حاجة إلى مسكن من الأرز أو الذهب ؟ « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون »(١).

وحارب داود أعداءه حتى بلغ دمشق وأقام فى أورشليم ، وأرسل يوآب وعبيده معه و جميع بنى إسرائيل لمحاربة بنى عمون « وكان فى وقت المساء أن

<sup>(</sup>١) الزمر ٦٧ .

داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم. وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد : أليست هذه بتشبع بنت ألبعام امرأة أوريا الحثى ؟ فأرسل داو درسلا وأخذها ، فد تَحلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها ، ثم رجعت إلى بيتها ، وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت : إني حُبلي . فأرسل داود إلى يوآب يقول: أرسل إلى أوريا الحشى . فأرسل يوآب أوريا إلى داود . فأتى أوريا إليه فسأله داود عن سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. وقال داود لأوريا : انزل إلى بيتك واغسل رجليك . فخرج أوريا من بيت الملك و خرجت وراءه حصة من عند الملك . ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده و لم ينزل إلى بيته ، فأخبروا داود قائلين لم ينزل أوريا إلى بيته . فقال داود لأوريا: أما جئت من السفر! فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أوريا لداود : إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام ، وسيدى يوآب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء ، وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي ، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر . فقال داود لأوريا: أقم هنا اليوم أيضا وغدا أطلقك. فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده ، ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده وإلى بيته لم ينزل .

وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يوآب ورسله بيد أوريا ، وكتب فى المكتوب يقول : اجعلوا أوريا فى وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت . وكان فى محاصرة يوآب المدينة أنه جعل أوريا فى الموضع الذى علم أن رجال البأس فيه . فخرج رجال المدينة وحاربوا يوآب فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات أوريا الحثى أيضا . فأرسل يوآب وأخبر داود بجميع أمور الحرب . وأوصى الرسول قائلا : عندما تفرغ من الكلام مع

الملك عن جميع أمور الحرب ، فإن اشتعل غضب الملك وقال لك لماذا دنوتم من المدينة للقتال ؟ أما علمتم أنهم يرمون من على السور ؟ من قتل أبيمالك بن بريوشت ؟ ألم ترمه امرأة بقطعة رحى من على السور فمات في ناباص . لماذا دنوتم من السور ؟ فقل : قد مات عبدك أوريا الحثى أيضا .

فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يوآب ، وقال الرسول لداود: قد تجبر علينا القوم وخرجوا إلينا إلى الحقل فكنا عليهم إلى مدخل الباب . فرمى الرماة عبيدك من على السور فمات البعض من عبيد الملك ، ومات عبدك أوريا الحثى أيضا . فقال داود للرسول هكذا تقول ليوآب: لا يستوق عينيك هذا الأمر ، لأن السيف يأكل هذا وذاك . شدد قتالك على المدينة وأخربها وشدده .

ولما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها ، ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا . وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب » .

زعم الذين كان الدنس مداد أقلامهم أن داود عليه السلام قد زنى بامرأة قائد من قواده أثناء أن كان يجاهد في سبيل الله فحملت منه سفاحا ، و لم يكتف بذلك بل أرسله في مقدمة الجيش ليقتل وقد قتل . ونسى هؤلاء المفترون أن الله كلم داود وأوحى إليه ، وأن ما نسبوه إلى الرجل لا يمكن أن يصدر عن رجل صالح لا عن رجل اصطفاه الله ، ومما يؤسف له أن بعض المؤرخين الإسلاميين قد قبلوا هذا الافتراء ورووا قصة داود كا جاءت في توراة المنفى ، مع أن الإمام على بن أبى طالب كان يحد الذي يروى هذه الرواية في خلده ثمانين جلدة ، أربعين لافتراء الزنى وأربعين لأن الافتراء كان في حق نبى .

وقد آفتى داود فتوى في حق غنى له تسع وتسعون نعجة ولرجل فقير نعجة واحدة ، وقد أخذ الغنى نعجة الفقير ، فجعلوا تلك الفتوى تخدم قصتهم

المفتراة: « فأرسل الرب ناثان إلى داود ، فجاء إليه وقال له: كان رجلان فى مدينة واحدة واحد منهما غنى والآخر فقير ، وكان للغنى غنم وبقر كثيرة جدا ، وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا . تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام فى حضنه وكانت له كابنة ، فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفا أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذى جاء إليه ، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيأ للرجل الذى جاء إليه فحمى غضب داود على الرجل جدا وقال لناثان : حى هو الرب : إنه يُقتل الرجل الفاعل ذلك ورد النعجة أربعة أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق .

فقال ناثان لداود: أنت هو الرجل. هكذا قال الرب إله إسرائيل، أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا. وإن كان ذلك قليلا كنت أريد كذا وكذا، لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه ؟ قد قتلت أوريا الحثى بالسيف وأخذت امرأته لك امرأة، وإياه قتلت بسيف بني عمون. والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثى لتكون لك امرأة. هكذا قال الرب: هأنذا أقيم عليك الشر من بيتك وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس ... ».

لندع ما أفتى به داود ، أو بمعنى أصح ما وصفه الذين كتبوا التوراة بأيديهم على لسان داود ، فهى فتوى ملؤها الغضب والثورة ، فهل من يسرق نعجة من جاره يقتل ؟ وفي أى شرَّع هذا ؟ إن أمر هذه الفتوى هين ولكن الأمر الذي يفزع البشرية جمعاء أن الرب يقابل الفاحشة بالفاحشة ، بل إنه يفوق البشر

فى التردى فى حمأة الرذيلة . إنه يتهم داود ـ على زعم الذين كتبوا التوراة ـ أنه ارتكب خطيئته سرا ولكن الرب ينذر داود بأنه سيأ خذ نساءه أمام عينيه ويدفعهن إلى قريبه ليزنى بهن على أعين الناس فى عين الشمس . أى جهارا نهارا ، ولم يذكر لنا الذين كتبوا التوراة ما إذا كان سيفعله قريب داود فى نساء داود بأمر الرب وتدبيره سيعتبر زنى أو سيكتب له فى الدنيا حسنات ، فيمد الله فى عمره ويمد خزائنه بالذهب ؟!

إن القرآن الكريم قد رد للرسل والأنبياء كراماتهم التي دنسها كتَّاب التوراة في المنفى عن قصد أو متأثرين بالرذيلة التي كانوا يتمرغون فيها ، فدارس التوراة يخيل إليه أحيانا أن الذين كتبوا التوراة في المنفى كانوا متأثرين بالحياة الماجنة التي كانوا يحيونها في بابل ، وأحيانا أنهم كانوا يبذلون الجهود لينفوا النبوة عن داود وسليمان ويؤكدوا لهما الملك ، فالملك كان حلم المشر دين في بابل، أما النبوة فقد كانت منتشرة فيهم على حسب ما يزعمون. وقد مجد القرآن الكريم داود عليه السلام بما هو أهله ، فلا يعقل أن رجلا يصطفيه ربه ويوحي إليه بفعل مثل تلك الأفعال التي افتراها كتاب التوراة: « اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أو اب . إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق . والطير محشورة كل له أواب . وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة و فصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق و لا تُشطط و اهدنا إلى سو اءالصر اط. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعَزَّني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخُلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب . فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزُلفَي وحُسن

مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يَضِلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب (١١) ) .

« ... ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا » (٢) . . . « ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبى معه والطير وألنا له الحديد . أن اعمل سابغات وقدّر في السَّرد واعملوا صالحا إنى بما تعملون بصير » (٣) . وجعل الذين كتبوا التوراة بأيديهم داود يصوم للرب ليحقق له أمنية فإذا لم تتحقق يفطر ، فلما مرض الذي ولدته امرأة أوريا لداود نذر لله صوما : فسأل داود الله من أجل الصبي وصام داود صوما و دخل وبات مضطجعا على الأرض . فقام شيوخ بيته عليه ليقيموه عن الأرض فلم يشأ و لم يأكل معهم خبزا . وكان في اليوم السابع أن الولد مات . فخاف عبيد داود أن يخبروه بأن الولد قد مات لأنهم قالوا : هو ذا لما كان الولد حيا كلمناه فلم يسمع لصوتنا ، فكيف نقول له قد مات ، ورأى داود عبيده يتناجون ففطن داود أن الولد قد مات ، فقال داود لعبيده : هل مات الولد ؟ فقالوا مات . فقام داود

ترى ماذا كان رد داود ؟ أقال : لا حول ولا قوة إلا بالله ؟ أحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه ، إنه قال ـ على حسب زعم الذين كتبوا التوراة ـ « لما كان الولد حيا صمت وبكيت لأني قلت : من يعلم ؟ ربما يرحمني الرب

عن الأرض واغتسل وادّهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد ، ثم جاء إلى بيته وطلب فوضعوا له خبزا فأكل ، فقال له عبيده : ما هذا الأمر الذى فعلت ؟ لما كان الولد حيا صمت وبكيت ، ولما مات الولد قمت وأكلت

خيزا ... » .

<sup>(</sup>١) ص ١٧ — ٢٦ . (٢) الإسراء ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) سبأ ١٠ ، ١١ .

ويحيا الولد . والآن قد مات فلماذا أصوم ؟ هل أقدر أن أرده بعد . أنا ذاهب إليه وأما هو فلا يرجع إلى » .

أيمكن أن يتصور عقل أن داود صام وبكى من أجل ابنه الذي كان ثمرة الزنى ؟ إن كل ما جاء عن داود في التوراة من خيال عقول مريضة لا تفرق بين النبوة والملك وإن كانت تفضل الملك على النبوة ، ولا تميز بين الحلال والحرام ولا تعرف حقيقة الرسالة وعصمة الأنبياء .

إن الزانى يرجم فى شريعة موسى ، وقد قام جدل حول ذلك بين محمد على النائى يرجم فى شريعة موسى ، وقد قام جدل حول ذلك بين محمد على النائع وبين يهود المدينة انتهى بأن اعترف أحبار اليهود برجم الزانى ، فما بال الذين كتبوا التوراة بأيديهم ووصموا الأنبياء بكل نقيصة مروا على ما زعموه من زنى داود ببتشبع امرأة أوريا مرور العابثين بكل القيم الأخلاقية ؟ فما استنكروا الفعلة ولا حتى أشاروا إلى توبته وأنه ظل يبكى ندما حتى نبت الزرع من دموعه كما زعم بعض المؤرخين الإسلاميين الذين اغترفوا من التوراة دون حرص .

« وعزى داود بتشبع امرأته ودخل إليها واضطجع معها ، فولدت ابنا فدعاه سليمان والرب أحبه ... » .

إن الرب أوحى إلى داود فأبى الذين كتبوا التوراة فى بابل إلا أن يجعلوه ملكا ينتزع الزوجات من أزواجهن ، وأحب الرب بيت داود وأحب سليمان فكيف جعل الذين كتبوا التوراة أحباء الله يتصرفون ؟ إن الذين كتبوا التوراة في المنفى كانوا غارقين فى الذل والعار ، وكان أشراف فارس وبابل يتسرون بنسائهم لا يعرفون حلالا من حرام ، فكانوا متأثرين بالبيئة التى وجدوا فيها لما كتبوا قصص الأنبياء ، فما ارتفع نبى من أنبيائهم عن الدنس الذي كانوا فيه يلغون ، وما هام نبى منهم فى عالم الطهر وقرع أبواب ملكوت الله لأن الذين كتبوا التوراة كانوا يخوضون فى الخطايا فهل ننتظر من فاقد الشيء أن يعطيه ؟!

« وجرى بعد ذلك أنه كان لأبشالوم بن داود أخت جميلة اسمها ثامار ، فأحبها أمنون بن داود ، وأحصر أمنون للسقم من أجل ثامار أخته لأنها كانت عذراء ، وعسر في عيني أمنون أن يفعل لها شيئا . وكان لأمنون صاحب اسمه يوناداب بن مشمعي أخيى داود . وكان يوناداب رجلا حكيما جدا ، فقال له : لماذا يا بن الملك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صباح ؟ أما تخبرني ؟ فقال له أمنون : إنى أحب ثامار أخت أبشالوم أخيى . فقال يوناداب : اضطجع على سريرك وتمارض ، وإذا جاء أبوك ليراك فقل له : دع ثامار أختى فتأتى و تطعمني خبزا و تعمل أمامي الطعام لأرى فآكل من يدها .

واضطجع أمنون وتمارض فجاء الملك ليراه ، فقال أمنون للملك : دع ثامار أختى فتأتى وتصنع أمامى كعكتين فآكل من يدها . فأرسل داود إلى ثامار قائلا : اذهبى إلى بيت أمنون أخيك واعملى له طعاما .

فذهبت ثامار إلى بيت أمنون أخيها وهو مضطجع ، وأخذت العجين وعجنت كعكا أمامه وخبزت الكعك وأخذت المقلاة وسكبت أمامه فأبي أن يأكل . وقال أمنون : أخرجوا كل إنسان عنى . فخرج كل إنسان عنه ، ثم قال أمنون لثامار : إيتى بالطعام إلى المخدع ، فأكل من يديك ، فأخذت ثامار الكعك الذي عملته وأتت به أمنون أخاها إلى المخدع وقدمت له ليأكل فأمسكها وقال لها : تعالى اضطجعي معى يا أختى ، فقالت له : لا يا أخي لا تذلني ، لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل . لا تعمل هذه القباحة . أما أنا فأين أذهب بعارى ، وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء في إسرائيل . والآن كلم الملك فإنه لا يمنعني منك . فلم يشأ أن يسمع لصوتها بل تمكن منها وقهرها واضطجع معها » .

أستغفر الله العظيم . إن قلمي ليضطرب في يدى وأنا أكتب قصة ابن داود. مع أخته بنت داود ، ولكن ما حيلتي وأنا أنقل عن كتاب مقدس يحترمه كل اليهود وكل المسيحيين . أأقول إن زواج الأخ من الأخت كان معروف عند الفراعين ، وأن الذين كتبوا التوراة كانوا متأثرين بتلك العادة الفرعونية ؟ إنها كانت مقصورة على الملوك للحفاظ على الدم الملكى النبيل ، وما كانت سائدة بين سواد الشعب ، وكان الأخ يتزوج أخته ولا يغتصبها . وإن تعجب فاعجب لقول الذين كتبوا التوراة إن الرجل الذي وسوس لابن داود طريقة استدراج أخته إلى الخطيئة قد وصف بأنه كان رجلا حكيما جدا . أهذه إحدى حكمه يا كتاب التوراة في المنفى ؟ الحمد الله أننا لم نعرف عنه إلا حكمة واحدة .

وإن قول الأخت لأخيها: « والآن كلم الملك لأنه لا يمنعنى منك ». يثير سؤالا: أكان زواج الأخ من الأخت معترفا به فى البلاط الملكى اليهودى أم أن ذلك الزعم من وهم الذين كتبوا التوراة فى بابل وكانوا متأثرين بعادات المجوس التى تجيز زواج المحارم ؟ وفى رأبى أن قصة ابن داود مع أخته بنت داود من وضع كتاب التوراة الذين كانوا يرون زواج الأخ من الأخت أمرا مشروعا فى أرض السبى .

واغتصب الأخ أخته واستمرأت الأخت ذلك الاغتصاب ، « ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا حتى أن البغضة التى أبغضها إياها كانت أشد من الحبة التى أحبها إياها . وقال لها أمنون : قومي انطلقي . فقالت له : لأى سبب ؟ هذا الشر بطردك إياى هو أعظم من الآخر الذي عملته بي ، فلم يشأ أن يسمع لها . بل دعا غلامه الذي كان يخدمه وقال له : اطرد هذه عني خارجا وأقفل الباب وراءها . وكان عليها ثوب ملون لأن بنات الملك العذاري كن يلبسن جُبَّات مثل هذه . فأخرجها خادمه إلى الخارج وأقفل الباب وراءها . فجعلت ثامار رمادا على رأسها ومزقت الثوب الملون الذي عليها ووضعت يدها على رأسها وكانت تذهب صارخة ، فقال لها أبشالوم أخوها : هل كان يدها على رأسها وكانت تذهب صارخة ، فقال لها أبشالوم أخوها : هل كان

أمنون أخوك معك ؟ فالآن يا أختى اسكتى ... » .

وعلم الملك داود بما فعل ابنه بابنته فلم يحرك ساكنا ، وقتل أبشالوم أخاه أمنون بما فعل بأخته . فناح داود على أمنون الذى يستحق أكثر من الرجم لو كان هناك ما هو أقسى من الرجم ، وهرب أبشالوم من وجه أبيه ، وكاهى عادة كتاب التوراة أغلقوا قلب داود عن رؤية الصواب وجعلوا امرأة ترشده إلى طريق الحق فعفا عن أبشالوم . وأراد أبشالوم أن يكون قاضيا لإسرائيل فوقف على باب الملك داود يفصل فى قضايا بنى إسرائيل بالعدل فأحبه الشعب . ولما انقضت أربعون سنة طلب أبشالوم من أبيه الملك أن يذهب من أورشليم إلى حبرون لينقطع لعبادة الرب فقبل طلبه ، وما كان أبشالوم الذى صوره الذين كتبوا التوراة فى المنفى لينقطع للعبادة فلا بد من أن يرتكب خيانه ، فالعقول المريضة التي كتبت التوراة لا تعرف الاستقامة : « وأرسل خيانه ، فالعقول المريضة التي كتبت التوراة لا تعرف الاستقامة : « وأرسل ملك أبشالوم جواسيس فى جميع أسباط إسرائيل قائلا إذا سمعتم البوق فقولوا : قد ملك أبشالوم في حبرون . وانطلق مع أبشالوم مائتا رجل من أورشليم قد دعوا وذهبوا ببساطة و لم يكونوا يعلمون شيئا ... » .

وعلم داود بمؤامرة أبشالوم ففر هو وعبيده وترك عشر نساء سرارى لحفظ القصر ، وحمل الشعب تابوت الرب وتركوا أورشليم ، ولكن داود أمر صادوق الكاهن أن يعود بتابوت الرب إلى المدينة « وأما داود فصعد في مصعد جبل الزيتون . كان يصعد باكيا ورأسه مغطى ويمشى حافيا وجميع الشعب الذين معه غطى كل واحد رأسه وكانوا يصعدون وهم يبكون ، .

ونشبت الحرب بين داود وابنه أبشالوم ، فانتصر داود وقتل أبشالوم ، و جاء الخبر إلى داود : « فانزعج الملك وصعد إلى علية الباب وكان يبكى ويقول هكذا وهو يتمشى : « يا ابنى أبشالوم ! يا ابنى يا ابنى أبشالوم ! يا ليتنى مت عوضا عنك يا أبشالوم ، ابنى ابنى .

أيكن أن نصدق أن داود قد جزع مثل ذلك الجزع لموت ابنه الذى شق عصا الطاعة وجعل قلوب إسرائيل شتى ؟ أين هذا الموقف الذى إن دل على شيء فإنما يدل على عدم إيمان بقضاء الله وقدره من موقف محمد عيالية لما مات ابنه إبراهيم ، كان لداود أبناء غير أبشالوم و لم يكن لمحمد عليه صلوات الله وسلامه من البنين غير إبراهيم . كان محمد عليه السلام واثقا من أن الأبناء وديعة يستردها صاحبها فى أى وقت يشاء ، وكانت العين تدمع ولا ينطق اللسان بما يغضب الرب . أما الذين كتبوا التوراة بأيديهم فقد كانت الدنيا هى الحياة ولا حياة بعدها فكان الموت فى أعينهم أبشع ما يمكن أن يصيب إنسانا ، فبالموت الذى لا بعث بعده تنقضى الآلام والآمال ، وعلى حسب فهمهم لهذه الحياة جعلوا داود يجزع جزعا لموت ابنه لا يليق بنبى بله بحكيم لا يوحى إليه يفهم حقيقة الوجود وكنه الحياة .

ومنذ عهد داود بدأ كتاب التوراة يفرقون بين إسرائيل واليهودية ، فقد انقسمت المملكة إلى مملكتين : مملكة إسرائيل وهي تناهض داود ، ومملكة يهوذا وهي تؤيد داود لأن داود كان أول ملك من نسل يهوذا .

وقد اضطربت قصة داود فى أيدى الذين كتبوا التوراة اضطرابا محيرا ، فبينا هو ينتزع النساء من أحضان أزواجهن ، وبينا هو يسطو على الأعراض ويبكى ابنه الذى كان ثمرة الزنى ، إذا به يناجى الرب كما يناجيه الصالحون الذين تكاد تنفطر أفتدتهم رهبة من الله : « وكلم داود الرب بكلام هذا النشيد فى اليوم الذى أنقذه فيه الرب من أيدى كل أعدائه ومن يد شاول فقال : الرب صخرتى وحصنى ومنقذى . إنه صخرتى به أحتمى . ترسى وقرن خلاصى . ملجئى ومناصى . مخلصى من الظلم تخلصنى ، أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائى ، لأن أمواج الموت اكتنفتنى . سيول الهلاك أفزعتنى . جبال الهاوية أحاطت بى . شرك الموت أصابتنى . فى ضيقى دعوت الرب وإلى إلى هى أحاطت بى . شرك الموت أصابتنى . فى ضيقى دعوت الرب وإلى إلى هى

صرخت فسمع من هيكله صوتى وصراخى دخل أذنيه ، فارتجت الأرض وارتعشت . أسس السماوات ارتعدت وارتجت لأنه غضب . صعد دخان من أنفه ونار من فمه أكلت . جمر اشتعلت منه . طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه . ركب على كروب وطار ورئى على أجنحة الريح ... » .

جسم الذين كتبوا التوراة في بابل الإله ووصفوه لكأنما كانوا يصفون مردوخ أو نانا أو شماش أو أيا من آلهة البابليين ، الدخان يصعد من أنفه والكلام ينفذ إليه من أذنيه ، وينزل من السماء والضباب تحت قدميه ، ويركب متن الريح . وما قدروا الله حق قدره ، سبحانه وتعالى عما يصفون .

وإن أعجب ما فى دعاء داود أن الذين افتروا عليه وجعلوه يغتصب بتشبع امرأة أوريا راحوا يرددون عبارات رضا الرب عليه وطهارة اليد وحفظ العهد وإطاعة الله . وإنه لتناقض عجيب بين أقوال الذين كتبوا التوراة بأيديهم ، ولا غرو فما برأت توراتهم من التناقض وما عرفت الأخذ عن ينابيع طهر الرسالات وعصمة الأنبياء . وكيف يغترفون من معين طاهر وهم يسبحون فى بحور الرجس ويضربون فى سبل الضلال ؟!

قال داود فی دعائه: « ... خلصنی لأنه سر بی . یکافئنی الرب حسب بری . حسب طهارة یدی یرد علی . لأنی حفظت طرق الرب و لم أعص إلهی . لأن جمیع أحکامه أمامی وفرائضه لا أحید عنها . وأكون كاملا لدیه و أتحفظ من إثمی . فیرد الله علی كبری وطهارتی أمام عینیه ) .

إن داود يقول إنه لم يعص إله وهو صادق ، ويقول إنه طاهر وهو صادق ، ويقول إنه طاهر وهو صادق ، ويقول الذين كتبوا التوراة بأيديهم إنه اغتصب امرأة أوريا واغتصب امرأة أخرى قبلها ، وأنه سكت على فعلة ابنه الشنعاء يوم اغتصب أخته وهم كاذبون ، فقد كانوا يصورون حياتهم التي يحيونها في قصور الملوك في العراق

ويلصقونها ظلما بأنبياء الله ليوهموا أنفسهم أنهم والأنبياء سواء ، وليخففوا عن اليهود الذين كانوا في المنفى وطأة العار .

نالت توراة المنفى من جميع الأنبياء بلا استثناء وجعلتهم يرتكبون حماقات يرتفع عنها المتقون من عباد الله . و جاء القرآن الجيد ليعيد إلى أنبياء الله كرامتهم وعصمتهم فقد اصطفاهم علام الغيوب لرسالاته ، وما كان القدير العليم ليصطفى من الناس رسلا يشركون به ويعبدون معه آلهة أخرى أو رسلا يغرقون فى الحرام حتى الآذان . إن الله يقول فى محكم كتابه : « يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ، (١) . فلم يتبع داود عليه السلام الهوى ولكن الذين كتبوا التوراة بأيديهم ضلوا عن سبيل الله .

وبنى داود مذبحا للرب وذبح القرابين ليرش الكهنة الدم إرضاء للرب ، وليحرقوا الذبائح لأن الرب تسره رائحة الشواء ، وهذا كله من زعم الذين كتبوا التوراة ، فداود عليه السلام يعلم أن الله لا ينال دماء الذبائح ولا لحومها ولكن يناله التقوى من عباده ، وليس من المعقول أن يكون الملك الأهناسي المجهول الاسم الذي أوصى ابنه « مريكارع » قبل عهد داود عليه السلام بأكثر من ألف عام أشد معرفة بالله من أنبياء بني إسرائيل إذ يقول له : « إن فضيلة الرجل المستقيم أكثر قبولا من ثور الرجل الذي يرتكب الظلم » .

وتستمر أساطير الذين كتبوا التوراة في إفساد عقول البشر ، فانظروا كيف يجلبون الدفء لداود ، تقدم في الأيام ، وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفأ ، فقال له عبيده ليفتشوا لسيدنا الملك

<sup>(</sup>١) سورة ص ٢٦ .

على فتاة عذراء فلتقف أمام الملك ولتكن له حاضنة ولتضطجع فى حضنك فيدفأ سيدنا الملك . ففتشوا على فتاة جميلة فى جميع تخوم إسرائيل فوجدوا أبيشج الشونمية فجاءوا بها إلى الملك ، وكانت الفتاة جميلة جدا فكانت حاضنة الملك وكانت تخدمه ولكن الملك لم يعرفها » .

هكذا كان استهلال الإصحاح الأول من سفر الملوك ، فالذين كتبوا التوراة يعز عليهم أن يموت داود وقلبه يهوى إلى الرفيق الأعلى ، بل يأبون إلا أن يموت في أحضان عذراء ، وحاول أدونيا بن داود أن يكون ملكا على إسرائيل ويهوذا ، ولكن بتشبع تدخل على داود وتسجد له وتستطيع بمعاونة ناثان النبى أن تنصب سليمان ملكا في عهد أبيه ، و لم تذكر التوراة سببا معقولا لتولية سليمان الملك و لم يكن أكبر أبناء داود ، ولكن القرآن الكريم يذكر أن سليمان أوتى من الحكمة ما يؤهله للحكم : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين . ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين . »(١) .

ونسى الذين كتبوا التوراة الآخرة ويوم الدين ، وتأثروا بالبابلين الذين يقولون إن الموتى يذهبون إلى الأرض التى لا رجعة منها ، فلما مات داود لم يقولوا إنه ذهب إلى ربه بل لم يقولوا إنه ذهب ليرقد في حضن أبيه إبراهيم كا يرقد الصالحون من بنى إسرائيل واليهود ، بل قالوا : « ولما قربت أيام وفاة داود أوصى سليمان ابنه قائلا : أنا ذاهب في طريق الأرض كلها ، فتشدد وكن رجلا . احفظ شعائر الرب إلهك إذ تسير في طرقه وتحفظ فرائضه ووصاياه وأحكامه وشهاداته كما هو مكتوب في شريعة موسى لكى تفلح فى كل ما تفعل وحيثا توجهت ... ا

<sup>(</sup>١) الأنبياء ٧٨ ، ٧٩ .

إن الناس يدعون ربهم خوفا وطمعا بيد أن الذين كتبوا التوراة في بابل يدعون ربهم على لسان أنبيائهم ـ طمعا فحسب ، يطلبون منه أن يطعمهم ويكسوهم وأن يهزم أعداءهم وأن يثبت ملكهم ، فإن فعل عبدوه وإن لم يفعل بخلوا بعبادته وأعرضوا عنه .

وقد طلب أدونيا من بتشبع أن تتوسط له لدى سليمان ليزوجه أبيشج الشونمية التى كانت تدفىء أباه ، فلم يقبل سليمان الطلب وقتل أخاه . وإن زواج الابن من امرأة أبيه كان معروفا فى الجاهلية وكان يطلق عليه زواج المقت وقد حرمه الإسلام . وبطش سليمان بيوآب قائد جيش أبيه وهو متعلق بقرون المذبح فى خيمة الرب .

« وصاهر سليمان فرعون ملك مصر وأخذ بنت فرعون وأتى بها إلى مدينة داود إلى أن أكمل بناء بيته وبيت الرب وسور أورشليم حواليها ، إلا أن الشعب كانوا يذبحون في المرتفعات (عادة بابلية ) لأنه لم يبن بيت لاسم الرب إلى تلك الأيام . وأحب سليمان الرب سائرا في فرائض داود أبيه إلا أنه كان يذبح ويوقد في المرتفعات . وذهب الملك إلى جبعون ليذبح هناك ، لأنها هي المرتفعة العظمى . وأصعد سليمان ألف محرقة على ذلك المذبح ، في جبعون تراءى الرب لسليمان في حلم ليلا ، وقال الله : اسأل ماذا أعطيك ، فقال سليمان إنك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة حسبا سار أمامك بأمانة وبر واستقامة قلب معك فحفظت له هذه الرحمة العظيمة وأعطيته ابنا بمكان داود أبي وأنا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول ، وعبدك في وسط مكان داود أبي وأنا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول ، وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته شعب كثير لا يحصى و لا يعد من الكثرة ، فأعط عبدك شعبك العظيم هذا ؟ فحسن الكلام في عيني الرب لأن سليمان سأل هذا هذا العظيم هذا ؟ فحسن الكلام في عيني الرب لأن سليمان سأل هذا

الأمر ، فقال له الله من أجل أنك قد سألت هذا الأمر و لم تسأل لنفسك أياما كثيرة ولا سألت لنفسك غنى ولا سألت أنفس أعدائك بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم ، هو ذا قد فعلت حسب كلامك ، هو ذا أعطيتك قلبا حكيما مميزا حتى إنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك ، وقد أعطيتك أيضا ما لم تسأله : غنى وكرامة حتى إنه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل أيامك ، فإن سلكت في طريقي وحفظت فرائضي ووصاياى كما سلك داود أبوك فإني أطيل أيامك .

فاستيقظ سليمان وإذا هو حلم . وجاء إلى أورشليم ووقف أمام تابوت عهد الرب وأصعد محرقات وقرب ذبائح سلامة وعمل وليمة لكل عبيده » . إن أمر الذين كتبوا التوراة بأيديهم يحير أولى الألباب ، فقد جعلوا الرب يقول لسليمان عن أبيه داود: « فإن سلكت في طريقي وحفظت فرائضي ووصاياى كما سلك داود أبوك فإني أطيل أيامك » . فهل اغتصاب زوجة قائده الذي زعموه يتفق مع قولهم إن داود سلك طريق الرب كما شهد الله بذلك؟ إنهم افتروا على داود عليه السلام بغير حق وألصقوا به نقائض كانوا يقاسون منها في المنفى ليخرسوا صوت الضمير ، إن كانت لهم ضمائر تؤنهم على ارتكاب الفواحش وعصيان الله .

ولم يعد الله سليمان بجنات عرضها السماوات والأرض بل اكتفى بأن وعده بإطالة أيامه على الأرض ، وهذا غاية مراد كتبة التوراة من رب العباد . وروى كتاب التوراة قصة المرأتين اللتين احتكمتا إلى سليمان فى ولد تدعيه كل منهما لنفسها : « فقال الملك : هذه تقول هذا ابنى الحى وابنك الميت . وتلك تقول : لا بل ابنك الميت وابنى الحى . فقال الملك : ايتونى بسيف . فأتوا بسيف إلى بين يدى الملك . فقال الملك : اشطروا الولد الحى اثنين وأعطوا نصفا للواحدة ونصفا للأخرى . فتكلمت المرأة التى ابنها الحى

إلى الملك ، لأن أحشاءها اضطرمت على ابنها وقالت : استمع يا سيدى . أعطوها الولد الحي ولا تميتوه ، وأما تلك فقالت : لا يكون لى ولا لك . اشطروه . فأجاب الملك وقال : أعطوها الولد الحي ولا تميتوه فإنها أمه ، ولما سمع جميع إسرائيل بالحكم الذي حكم به الملك خافوا الملك لأنهم رأوا حكمة الله فيه لإجراء الحكم » .

كتاب التوراة في المنفي قالوا إن الله خاطب سليمان في الحلم وقالوا إن الله آتي سليمان الحكمة . تري هل سينجو سليمان من حقدهم على الأنبياء جميعاً ومن افتراءاتهم على الأنبياء جميعا دون تفريق ؟ سنقرأ معا ما كتبوه في سفر الملوك الأول ، فسليمان عندهم ملك فحسب ، يفعل ما يفعلـ ملـوك الساسانيين : ﴿ وَكَانُ سَلِّيمَانُ مُتَسَلِّطًا عَلَى جَمِيعِ الْمَمَالُكُ مِنَ النَّهُرُ إِلَى أُرض فلسطين وإلى تخوم مصر . كانوا يقدمون الهدايا ويخدمون سليمان كل أيام حياته . وكان طعام سليمان لليوم الواحد ثلاثين كُرِّ سميذ ، وستين كر دقيق ، وعشرين ثيران مسمنة ، وعشرين ثورا من المراعي ، ومائة خروف ، وما عدا الأيائل والظباء واليحامير والأوز المسمن. لأنه كان متسلطا على كل عبر النهر من تفسج إلى غزة على كل ملوك عبر النهر ، وكان له صلح مع جميع جوانبه حوليه ، وسكن يهوذا وإسرائيل آمنين كل واحد تحت كرمته وتحت تينته من دان إلى بئر سبع كل أيام سليمان ، وكان لسليمان أربعون ألف مزود لخيل مركباته ، واثنا عشر ألف فارس . وهؤلاء الوكلاء كانوا يمتارون للملك سليمان ولكل من تقدم إلى مائدة الملك سليمان كل واحد في شهره ، لم يكونوا يحتاجون إلى شيء وكانوا يأتون بشعير وتبن للخيل والجياد إلى الموضع الذي يكون فيه كل واحد حسب قضائه.

وأعطى الله سليمان حكمة وفهما كثيرا جدا ورحبة قلب كالرمل الذي على شاطئ البحر ، وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر وكان أحكم من جميع الناس ، من إيثان الأزراحي وهيمان وكلكول ودردع بني ما حول ، وكان صيته في جميع الأمم حواليه . وتكلم بثلاثة آلاف مثل وكانت نشائده ألفا وخمسا ، وتكلم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى الزوفا النابت في الحائط ، وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك . وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته » .

« ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ، وورث سليمان داود وقال يأيها الناس عُلِّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيءإن هذا لهو الفضل المبين . وحُشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون . حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يأيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون . فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والسدى وأن أعمسل صالحا تسرضاه وأدخلنسي بسرحمتك في عبسادك الصالحين » (1) .

إن الله قال لسليمان في التوراة: « إنه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل أيامك ». وجاء في القرآن الكريم: « قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفسي وحسن مآب » (٢).

إن ملك سليمان في توراة المنفى من النهر إلى أرض فلسطين وإلى تخوم مصر ، وهي رقعة من الأرض ملكها كثير من الملوك قبل سليمان وبعده . بل

<sup>(</sup>٢) سورة ص ٣٥ - ١٠٠٠

إن عمر بن الخطاب كان يحكم رقعة من الأرض أوسع من تلك الرقعة بكثير ، فإذا كانت الأرض هي المقصودة بملك سليمان فعبارة التوراة تصبح لا معنى لها ، أما القرآن فقد أوضح الملك الذي لا ينبغي لأحد بعد سليمان ، إنه تسخير الريح ومعرفة منطق الطير وتسخير الشياطين ، وهو ملك لا ينبغي لأحد حتى لو ملك العالم .

ويذكر كتاب التوراة في فخر طعام سليمان في اليوم ، أنه لا يقل فخامة عن طعام بختنصر أو أخشويرش وهذا هو بيت القصيد من ذكر ذلك الطعام ، فهم يحلمون بملك أكثر من حلمهم بنبوة أو رسالة ، فالملك يوطد سلطانهم في الأرض وهي دنياهم وأخراهم وجنتهم وجحيمهم ومحور آمالهم وآلامهم ، أما النبوة فتقتصر على التنبؤ بما سيكون وإرشادهم إلى طريق الرب ، وهم ليسوا في حاجة إلى ذلك الرب ما دام سلطانهم في الأرض قويا .

كان إلله إسرائيل يعيش في خيمة وكان يتحرق شوقا إلى أن يبنى له مسكن من خشب الأرز وأن يكون له قصر كقصور الأغنياء ، وقد بث داود هذه الرغبة ، فلما ملك سليمان بدأ في بناية بيت الرب : « وأرسل حيرام ملك صور عبيده إلى سليمان لأنه سمع أنهم مسحوه ملكا مكان أبيه ، لأن حيرام كان عبا لداود كل الأيام فأرسل سليمان إلى حيرام يقول : أنت تعلم داود أبى أنه يستطع أن يبنى بيتا لاسم الرب إلهه بسبب الحروب التي أحاطت به حتى جعلهم الرب تحت بطن قدميه ، والآن قد أراحنى الرب إلهى من كل الجهات فلا يوجد خصم ولا حادثة شر . وهأ نذا قائم على بناء بيت لاسم الرب إلهى كرسيك هو كا كلم الرب داود أبى قائلا : إن ابنك الذي أجعله مكانك على كرسيك هو يبنى البيت لاسمى . والآن فأمر أن يقطعوا لى أرزا من لبنان ويكون عبيدى مع عبيدك وأجرة عبيدك أعطيك إياها حسب كل ما تقول ، لأنك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب من الصيدونيين .

فلما سمع حيرام كلام سليمان فرح جدا وقال: مبارك اليوم الرب الذى أعطى داود ابنا حكيما على هذا الشعب الكثير. وأرسل حيرام إلى سليمان قائلا: قد سمعت ما أرسلت به إلى أنا أفعل كل مسرتك فى خشب الأرز وخشب السرو. عبيدى ينزلون ذلك من لبنان إلى البحر وأنا أجعله أرماثا فى البحر إلى الموضع الذى تعرفنى عنه وأنفضه هناك وأنت تحمله، وأن تعمل مرضاتى بإعطائك طعاما لبيتى، فكان حيرام يعطى سليمان خشب أرز وخشب سرو حسب كل مسرته، وأعطى سليمان حيرام عشرين ألف كر حنطة طعاما لبيته وعشرين كر زيت رض. هكذا كان سليمان يعطى حيرام سنة فسنة والرب أعطى سليمان حكمة كا كلمه، وكان صلح بين حيرام وسليمان وقطعا كلاهما عهدا.

وسخّر الملك سليمان من جميع إسرائيل وكانت السخرة ثلاثين ألف رجل . فأرسلهم إلى لبنان عشرة آلاف فى الشهر بالنوبة . يكونون شهرا فى لبنان وشهرين فى بيوتهم . وكان أدونيرام على التسخير . وكان لسليمان سبعون ألفا يحملون وثمانون ألفا يقطعون فى الجبل . ما عدا رؤساء الوكلاء لسليمان الذين على العمل : ثلاثة آلاف وثلاثة مائة المتسلطين على الشعب العاملين العمل . وأمر الملك أن يقلعوا حجارة كبيرة ؛ حجارة كريمة لتأسيس البيت حجارة مربعة ، فنحتها بناؤو سليمان وبناؤو حيرام والجبليون وهيأوا الأخشاب والحجارة لبناء البيت » .

يقول كتاب التوراة إن سليمان سخر ثلاثين ألف رجل لبناء هيكل الرب ، والأقرب إلى المنطق \_ إن كان شعب إسرائيل شعبا متدينا \_ أن يتطوع المؤمنون لبناء بيت الله التماسا للثواب . وإن قدماء المصريين قد بنوا الأهرام لتكون مثوى للآلهة الفراعين ، وفي رأيي أنهم كانوا يتهللون بالفرح لاشتراكهم في بناء مقابر الآلهة . إن فكرة السخرة في بناء بيوت الآلهة فكرة

خاطئة ، فالناس يتطوعون لهذا العمل طمعا في رضا الرب . ولكن لما كانت فكرة المثوبة قد التوت في أذهان كتاب التوراة بعد أن نسوا ثواب الآخرة ، فإن أى عمل في بناء بيت الرب لا يمكن من وجهة نظرهم إلا أن يكون سخرة ، ما دام الأجر الذي يناله العامل في دنياه هو الأكل والشرب والمأوى ؛ جزاء الإنعام .

ووصف كتاب التوراة أبعاد الهيكل ثم قالوا: « وكان كلام الرب إلى سليمان قائلا: هذا البيت الذي أنت بانيه إن سلكت في فرائضي وعملت أخكامي وحفظت كل وصاياى للسلوك بها فإنى أقيم معك كلامي الذي تكلمت به إلى داود أبيك ، وأسكن في وسط بني إسرائيل ولا أترك شعبي إسرائيل » .

ما هو مدلول هذا الكلام ؟ هل اصطفاه ربه أو وضعه تحت الاختبار ؟! وهل يمكن أن يكون وحى الله لغير الأنبياء ؟ إن الذين كتبوا التوراة فى المنفى جعلوا الله يحدث الناس حديث بعضهم إلى بعض . إنهم جعلوا داود ملكا يرتكب المعاصى ولا يقام عليه الحدثم جعلوا الله يحدثه فى ود كأنما قد رضى الله عن معاصيه المفتراة . أقوال متضاربة لا يمكن أن تستقيم مع مكارم الأخلاق ، بله النبوة وعصمة الأنبياء .

ووصف كتاب التوراة الهيكل وصفا دقيقا ، والذى يوقف النظر فى ذلك الوصف أن صحن الهيكل « كان قائما على اثنى عشر ثورا : ثلاثة متوجهة إلى الشمال وثلاثة متوجهة إلى الغرب وثلاثة متوجهة إلى الجنوب وثلاثة متوجهة إلى الشرق » . فما صلة اليهود بالثيران ؟ إن الذين كتبوا التوراة فى المنفى كانوا متأثرين بالعجول المجنحة التى كانت تزين مدن آشور ، وقد وصفوا الهيكل معد أن أشعل بختنصر فيه النيران فاختلط عليهم الأمر ، فوصفوا هيكلا من هياكل الآشوريين أو البابليين وهم يحسبون أنهم يصفون هيكل سليمان . فمن

غير المقبول أن يقيم سليمان بحر هيكله على اثنى عشر ثورا إلا إذا كان بنو إسرائيل ظلوا يعبذون العجل حتى بعد أن غادروا أرض الفراعين .

وفى وصف الهيكل نجد كتاب التوراة يذكرون فى زهو ما فى بيت الرب من ذهب ، فالذهب معبود اليهود الحق فى كل عصر . وإن ادّعوا أن ربهم يهوه أو أى رب آخر يسهر على مصالحهم ثمنا للحوم القرابين التى تحرق له لأن رائحة الشواء تسره أو ثمنا للدماء التى يتعطش لها على الدوام: « وعمل سليمان جميع آنية بيت الرب فى المذبح من ذهب ، والمائدة التى عليها خبز الوجوه من ذهب ، والمنائر خمسا عن اليمين وخمسا عن اليسار أمام المحراب من ذهب خالص ، والأزهار والسرج والملاقط من ذهب ، والطسوس والمقاص والمناضح والصحون والمجامر من ذهب خالص » .

ويبدأ احتفال نقل تابوت العهد من صهيون مدينة داود إلى الهيكل: «حيث جمع سليمان شيوخ إسرائيل وكل رءوس الأسباط رؤساء الآباء من بني إسرائيل إلى الملك سليمان في أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب في مدينة داود وهي صهيون. فاجتمع إلى الملك سليمان جميع رجال إسرائيل في العيد في شهر أيتانيم، هو الشهر السابع. وجاء جميع شيوخ إسرائيل وحمل الكهنة التابوت وأصعدوا تابوت الرب وخيمة الاجتماع مع جميع آنية القدس التي في الحيمة فأصعدها الكهنة واللاويون. والملك سليمان وكل جماعة إسرائيل المجتمعين إليه معه أمام التابوت كانوا يذبحون من العنم والبقر ما لا يحصى المجتمعين إليه معه أمام التابوت كانوا يذبحون من العنم والبقر ما لا يحصى ولا يعد من الكثرة، وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس إلى تحت جناحي الكروبين، لأن الكروبين بسطا أجنحتهما على موضع التابوت، وظلل الكروبان التابوت وعصيه من فوق، وجذبوا العصى فتراءت رءوس العصى من القدس أمام المحراب و لم تسر خارجا، وهي هناك إلى هذا اليوم. لم يكن في التابوت إلا لوحا الحجر اللذان

وضعهما موسى هناك في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر ، وكان لما خرج الكهنة من القدس أن السحاب ملأ بيت الرب و لم يستطع الكهنة أن يقفو اللخدمة بسبب السحاب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب .

حينئذ تكلم سليمان . قال الرب إنه يسكن في الضباب إنى قد بنيت لك بيت سُكني مكانا لسكناك إلى الأبد .. » .

هذا زعم الذين كتبوا التوراة ، فسليمان الذى أوتى الحكمة لا يمكن أن يتصور أن الله يعيش فى السحاب وأنه بعد أن بنى الهيكل أصبح للرب مسكن يأوى إليه ، فما قدروا الله حق قدره ، ومن هذا الزعم جاء اعتقاد اليهود أن من يعيش فى القدس يعيش مع الله ، وأن الذى يبيت خارج بيت المقدس فهو بعيد عن الله . وهنا يثور سؤال : هل يحاسب الله الذين يعيشون فى بيت المقدس وحدهم فإن أحسنوا أحسن إليهم وإن أساءوا أساء إليهم أو يحاسب الناس كافة ؟ وإن كان يحاسب الناس جميعا فمن أين له العلم بأعمالهم ما دام يعيش فى قصر فى الهيكل ؟ كان الملك أمل الذين فى المنفى فجعلوا إلههم ملكا يعيش فى قصر موشى بالذهب ، وقد أطلقوا على ذلك القصر الهيكل !

إن صورة سليمان في التوراة مادية بينا صورته في القرآن روحية وإن منحه الله ملكا لا ينبغي لأحد بعده . لم تطغ أبهة الملك وتسخير الرياح والشياطين له على نقاوة روحه و لم تطفىء نور الله الذي أشرق في قلبه .

ولما كان التضارب هو سمة الذين كتبوا التوراة فإنهم جعلوا سليمان فى مناجاته لربه يقرر أن السماوات لا تسع الله فبالحرى البيت الذى بناه ، وإنها مناجاة لا تتسق مع ما سبقها من القول بأن الرب يعيش فى السحاب ، وأن سليمان قد بنى الهيكل ليكون مسكنا للرب إلى الأبد ، ولا تتساوق مع ما بعدها من أن سليمان بعد أن كلمه الله وبعد أن بنى لله بيتا قد مال إلى نساء

الأمم وزاغ قلبه عن الإيمان وعبد آلهة الأمم ، ولنقرأ معا دعاء سليمان : « ووقف سليمان أمام مذبح الرب تجاه كل جماعة إسرائيل وبسط يديه إلى السماء وقال : أيها الرب إلله إسرائيل ليس إلله مثلك في السماء من فوق ولا على الأرض من أسفل حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم. الذي قد حفظت لعبدك داود أبي ما كلمته به فتكلمت بفمك وأكملت بيدك هكذا اليوم ، والآن أيها الرب إلله إسرائيل احفظ لعبدك داود أبي ما كلمته به قائلاً لا يعدم لك أمامي رجل يجلس على كرسي إسرائيل إن كان بنوك ، إنما يحفظون طرقهم حتى يسيروا أمامي كما سرت أنت أمامي ، والآن يا إله إسرائيل فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود أبي ، لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض؟ هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت . فالتفت إلى صلاة عبدك و إلى تضرعه أيها الرب إلىهي . واسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك اليوم . لتكون عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا على الموضع الذي قلت إن أسمى يكون فيه لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع ، واسمع تضرع عبدك وشعب إسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع، واسمع أنت في موضع سكناك في السماء وإذا سمعت فاغفر ، إذا أخطأ أحد إلى صاحبه ووضع عليه حَلْفًا لِيحلفه وجاء الحلف أمام مذبحك في هذا البيت ، فاسمع أنت في السماء واعمل واقض بين عبيدك إذ تحكم على المذنب فتجعل طريقه على رأسه ، وتبرر البار إذ تعطيه حسب بره . إذا انكسر شعبك إسرائيل أمام العدو لأنهم أخطأوا إليك ثم رجعوا إليك واعترفوا باسمك وصلوا وتضرعوا إليك نحو هذا البيت، فاسمع أنت من السماء و اغفر خطيئة شعبك إسرائيل وأرجعهم إلى الأرض التي أعطيتها لآبائهم ».

الذين كتبوا التوراة بأيديهم جعلوا داود ينتزع النساء من أحضان

أزواجهن ثم عادوا يقولون إن الرب قال لداود: لا يعدم لك أمامي رجل يجلس على كرسي إسرائيل إن كان بنوك ، إنما يحفظون طرقهم حتى يسيروا أمامي كما سرت أنت أمامي . فهل الزعم بان داود اعتدى على بتشبع زوجة أوريا وأنها حبلت منه وهي في عصمة رجل آخر من دلائل السير في طريق الله ، أم أن السير في سبيل الله عند الذين كتبوا التوراة هو انتصار داود على أعدائه وذلك يغفر له كل خطاياه المزعومة ؟ وهل ينتظر الرب أن يسير سليمان في نفس الطريق ليباركه ويبارك خطاياه ؟ فما أقل الطهر في كل ما كتبه كتاب توراة المنفى .

كان شاغلهم الأكبر تأكيد وعد الله في كل صفحة من صفحات التوراة ، فجعلوا سليمان يبتهل إلى ربه قائلا: إذا انكسر شعبك إسرائيل أمام العدو لأنهم أخطأ واليك ثم رجعوا إليك واعترفوا باسمك وصلوا وتضرعوا إليك نحو هذا البيت ، فاسمع أنت من السماء واغفر خطية شعبك وأرجعهم إلى الأرض التي أعطيتها لآبائهم . فهل يعقل أن سليمان ناجي ربه ليرجع شعبا إلى أرض لم يخرجوا منها بعد ؟! إنهم خرجوا بعد عصر سليمان الزاهر ، وما خطر الخروج لهم على قلب وهم في أوج مجدهم ، ولكنهم عندما وضعوا التوراة وهم في المنفى كانوا يتحرقون شوقا إلى العودة إلى فلسطين فوضعوا على ألسنة أنبيائهم ابتهالات تفضح التزوير .

خلق الله الإنسان وهو أعلم بما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد ، لذلك يدعو الناس الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وفى كل مكان ، ولكن الذين كتبوا التوراة فى المنفى قصروا دعاء التوبة على الهيكل: « إذا أغلقت السماء ولم يكن مطر لأنهم أخطأوا إليك ثم صلوا فى هذا الموضع واعترفوا باسمك ورجعوا عن خطيتهم لأنك ضايقتهم ، فأسمع أنت من السماء واغفر خطية عبيدك وشعبك إسرائيل فتعلمهم الطريق الصالح الذي يسلكون

فيه ، وأعط مطرا على أرضك التي أعطيتها لشعبك ميراثا . إذا صار في الأرض حوع إذا صار وباء إذا صار لفح أو يرقان أو جردا جردم ، أو إذا حاصره عدوه في أرض مدنه في كل ضربة وكل مرض . فكل صلاة وكل تضرع تكون من أي إنسان كان من كل شعبك إسرائيل الذين يعرفون كل واحد ضربة قلبه فيبسط يديه نحو هذا البيت ، فاسمع أنت من السماء مكان سكناك واغفر واعمل وأعط كل إنسان حسب كل طرقه كا تعرف قلبه ، لأنك أنت وحدك قد عرفت قلوب بني البشر لكي يخافوك كل الأيام التي يحيون فيها على وجه الأرض التي أعطيت لآبائنا » .

إصرار من الذين كتبوا التوراة على أن السماء سكن الله وعلى أن الهيكل مكان الدعاء الوحيد الذي يستجيب الله فيه للداعين. ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظم ﴾ (١).

ويستمر سليمان في الابتهال لربه على لسان الذين كتبوا التوراة ، فيقرر أن إسرائيل هم شعب الله وأن على الله أن يغفر لهم خطاياهم ما دام الله قد اصطفاهم لما كلم موسى عليه السلام: « إذا خرج شعبك لمحاربة عدوه في الطريق الذي ترسلهم فيه وصلوا إلى الرب نحو المدينة التي اخترتها والبيت الذي بنيته لاسمك ، فاسمع من السماء صلاتهم وتضرعهم واقض قضاءهم إذا أخطأوا إليك ، لأنه ليس إنسان لا يخطىء ، وغضبت عليهم ودفعتهم أمام العدو وسباهم سابوهم إلى أرض العدو بعيدة أو قريبة ، فإذا ردوا إلى قلوبهم في الأرض التي يسبون إليها ورجعوا وتضرعوا إليك في أرض سابيهم قائلين قد

<sup>(</sup>١) البقرة ٥٥٥ .

أخطأنا وعوَّجنا وأذنبنا ، ورجعوا إليك من كل قلوبهم ومن كل أنفسهم فى أرض أعدائهم الذين سبوهم وصلوا إليك نحو أرضهم التى أعطيت لآبائهم نحو المدينة التى أخطرت والبيت الذى بنيت لاسمك ، فاسمع فى السماء مكان سكناك صلاتهم وتضرعهم واقض قضاءهم ، واغفر لشعبك ما أخطأوا به إليك وجميع ذنوبهم التى أذنبوا بها إليك وأعطهم رحمة أمام الذين سبوهم فيرجموهم ، لأنهم شعبك وميراثك الذين أخرجت من مصر من وسط كور الحديد ، لتكون عيناك مفتوحتين نحو تضرع عبدك وتضرع شعبك إسرائيل فتصغى إليهم فى كل ما يدعونك ، لأنك أنت أفرزتهم لك ميراثا من جميع شعوب الأرض كا تكلمت عن يد موسى عبدك عند اخراجك آباءنا من مصر يا سيدى الرب » ،

أهذه ابتهالات سليمان أم ابتهالات الذين كانوا فى المنفى ؟ من أين جاءت لسليمان فكرة سبى الشعب الإسرائيلي و لم يكن السبى قد وقع بعد ؟ وهل يخظر السبى على قلب رجل دانت له الشعوب من حوله ؟ إنها أمانى الذين كتبوا التوراة فى المنفى وضعوها على لسان سليمان ، إنها دعواتهم التي كانوا يتمنون أن يستجيب الله لها ، وإنها دعواهم العريضة بأنهم ميراث الله وأنهم شعب الله وأن أرض فلسطين قد منحها الله لهم مكافأة على شرورهم وعلى كفرهم وعلى آثامهم التي تندى لها جباه البشرية خجلا ، ولكنه الغرور قاتله

كان سليمان يعلم أن الله رب العالمين وليس رب إسرائيل وحدهم ، وأن الناس كلهم من آدم وأن لا فرق بين بني إسرائيل وبين الأم ، ولكن الذين عبدوا أنفسهم غرورا في المنفى راحوا يعبرون عن خفايا نفوسهم على ألسنة أنبياء الله . وقد تطاولوا في الافتراء فوضعوا على لسان رب العزة أقوالا لا تتسم بالعدل ولا بالمنطق ولا بمكارم الأخلاق ، سبحان الله عما يصفون وتعالى علوا

كبيرا .

وانتهت صلاة سليمان وتصرمت أيام الاحتفالات: « وكان لما أكمل سليمان بناء بيت الرب وبيت الملك وكل مرغوب سليمان الذى سر أن يعمل ، أن الرب تراءى لسليمان ثانية كاتراءى له في جبعون وقال له الرب قد سمعت صلاتك وتضرعك الذى تضرعت به أمامى . قدست هذا البيت الذى بنيته لأجل وضع اسمى فيه إلى الأبد وتكون عيناى وقلبى هناك كل الأيام ، وأنت إن سلكت أمامى كما سلك داود أبوك بسلامة قلب واستقامة الأيام ، وأنت إن سلكت أمامى كما سلك داود أبوك بسلامة قلب واستقامة حسب كل ما أوصيتك وحفظت فرائضى وأحكامى فإنى أقيم كرسى ملكك على إسرائيل إلى الأبد كما كلمت داود أباك قائلا: لا يعدم لك رجل عن كرسى إسرائيل » .

أين عقول الذين كتبوا التوراة ؟! يقولون على لسان الرب وهو يخاطب سليمان: وأنت إن سلكت أمامي كما سلك داود أببوك بسلامة قلب واستقامة. يقولون ذلك دون أن تضطرب الأقلام في أيديهم بعد أن زعموا أن داود ارتكب معصية الزنا جهارانهارا ، فهل ما زعموه من أنه اغتصب بتشبع يدل على سلامة القلب والاستقامة ؟ إن كانت عقول الذين كتبوا التوراة قد طاشت فأين عقول الذين قرأوا التوراة منذ زمن السبي إلى الآن ؟ هل أغلقوا عقولهم أم قبلوا تلك المزاعم على أنها شيء مقدس لا يناقش ؟ إن الأخلاق الفاضلة هي الأخلاق الفاضلة منذ فجر التاريخ حتى اليوم ، فلماذا يريد المتحمسون لتوراة المنفى أن نكيل الأخلاق الفاضلة بمكيالين وأن نقيسها المتحمسون لتوراة المنفى أن نكيل الأخلاق الفاضلة بمكيالين وأن نقيسها المتحمسون مقياس البيئة في أيام أنبياء بني إسرائيل والعادات والتقاليد في تلك الأزمنة ، ومقياس البيئة في زماننا وما ورثناه من أخلاق فاضلة على مس العصور ؟

إن مستوى الأخلاق عند الفرعوني حتى قبل عصر أنبياء قدماء المصريين ( غزوة تبوك )

كان أرفع من ذلك المستوى الهابط الذى تنضح به توراة المنفى ، فالحقيقة التى لا تحتمل الجدل أن الذين كتبوا التوراة كانوا أذلاء فى بابل وكانوا يلغون فى الخطايا وكانت نساؤهم محظيات للملوك والأغنياء ، فأرادوا أن يعزوا أنفسهم فألصقوا التهم الدنيئة بأنبياء بنى إمرائيل ليصبح الجميع فى الانحلال سواء .. وإن كنتم تنقلبون أنتم أو أبناؤكم من ورائى ولا تحفظون وصاياى فرائضى التى جعلتها أمامكم بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها ، فإنى أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التى أعطيتهم إياها والبيت الذى قدسته لاسمى أنفيه من أمامى ويكون إسرائيل مثلا وهزأة فى جميع الشعوب ، وهذا البيت يكون عبرة ، كل من يمر عليه يتعجب ويصفر ويقولون : لماذا عمل الرب يكون عبرة ، كل من يمر عليه يتعجب ويصفر ويقولون : لماذا عمل الرب الذى أخرج آباءهم من أرض مصر وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا لها الذى أخرج آباءهم من أرض مصر وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا لها وعبدوها ، لذلك جلب الرب عليهم كل هذا الشر » .

هذا وصف حال الذين حاربهم بختنصر وحملهم من فلسطين إلى العراق بعد عصر سليمان. وقد وضع الذين كتبوا التوراة ذلك الوصف الذى وقع فعلا على لسان إلنههم ليوهموا بنى إسرائيل أن ذلك كان وعيد ربهم وليوحوا إليهم العودة إلى طريق الرب، ليعود إليهم هيكلهم الذى أهانه بختنصر، وإن تلك العبارات إن أكدت شيئا فإنها تؤكد أن الشعب الذى عبد نفسه غرورا قد عبد آلهة البابليين كما عبد آلهة الفراعين من قبل، وأنه شعب ليس معصوما وأنه سرعان ما يحيد عن طريق الله، فلماذا لا تحمر وجوههم خجلا لما يزعمون أنهم شعب الله المختار؟!

لا وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان لمجد الرب فأتت لتمتحنه بمسائل. فأتت الله أورشليم بموكب عظيم جدا بجمال حاملة أطيابا وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمة ، وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها ، فأخبرها سليمان بكل

كلامها . لم يكن أمرا مخفيا عن الملك لم يخبرها به . فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب لم يبق فيها روح بعد . فقالت للملك : صحيحا كان الخبر الذي سمعته في أرضى عن أمورك وعن حكمتك ، ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي ، فهو ذا النصف لم أخبر به . زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذي سمعته . طوبي لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما السامعين حكمتك . ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بك وجعلك على كرسي إسرائيل ، لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد جعلك ملكا لتجزي حُكما وبرا. وأعطت الملك مائة وعشرين و زنة ذهب وأطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمة ، لم يأت بعد ذلك مثل ذلك الطيب في الكثرة الذي أعطته ملكة سبأ للملك سليمان ، وكذا سفن حيرام التي حملت ذهبا من أوفير أتت من أوفير بخشب الصندل كثيرا جدا و بحجارة كريمة ، فعمل سليمان خشب الصندل درابزينا لبيت الرب وبيت الملك وأعوادا وربابا للمغنين ، لم يأت و لم يُر مثل خشب الصندل ذلك إلى هذا اليوم . وأعطى الملك سليمان لملكة سبأ كل مشتهاها الذي طلبت عدا ما أعطاها إياه حسب كرم الملك سليمان ، فانصر فت وذهبت إلى أرضها هي وعبيدها ».

هذه صورة للقاء بين سليمان وملكة سبأ في التوراة ، وهو لقاء مادى بين ملك وملكة . إنها أخذت بطعام سليمان ومائدته وملابس جنده و لم تر حكمة سليمان أو سلطانه وقد عرف منطق الطير وأعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده . أما لقاء سليمان وملكة سبأ في القرآن فإنه لقاء مثير ، يبرز الناحية الروحية ويؤكد سلطان سليمان وحكمته وتسخير الجن وقدرة من عنده علم من الكتاب ، وكلها برهان مبين على أن مُلك سليمان لا ينبغي لأحد من بعده

حتى لو حكم الدنيا بأسرها: « وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين . لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين . فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين . إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم . وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون . ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون . الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم . قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين . اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون . قالت يأيها الملأ إنى ألقي إلى كتاب كريم . إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم . ألا تعلوا على وأتونى مسلمين . قالت يأيها الملأ أفتوني في أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون . قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون . وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون . فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون . ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يأيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين . قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوى أمين . قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى ليبلوني أأشكر أم أكفر فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم . قال نكّروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون . فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ؟ قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين . وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين . قيل

لها ادخلى الصرح فلما رأته حسبته لُجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إنى ظلمت نفسى وأسلمتُ مع سليمان لله رب العالمين »(١).

سليمان في القرآن نبي مرسل وفي التوراة ملك أوتي الحكمة وقد حدثه الله و باركه لأنه بني في القدس هيكل الرب. وقد ناجي سليمان في الهيكل ربه مناجاة صيادرة من قلب مؤمن ولكن الذين كتبوا التوراة في المنفي عز عليهم أن يستمر الرجل الذي أوتي الحكمة عبدا مؤمنا لربه حتى آخر أيامه بل جعلوه يكفر بالله ، و لم يشفع له عندهم أنه الذي بني بيت الرب ، فهم قد عبدوا آلهة الأمم في أرض بابل وأشركوا بالله فحق على الأنبياء جميعا أن يشركوا بالله مثلهم . إنهم كانوا يعكسون شرك أفئدتهم على ما كانوا يكتبون : ( وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون ومؤابيات وعمونيات وأشوميات وصيدونيات وحثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبنسي إسرائيل : لا تدخلوا إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم . فالتصق سليمان بهؤلاء بالحبة وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السراري . فأمالت نساؤه قلبه وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه . فذهب سليمان وراء عشتورت (عشتار) إلهة الصيدونيين وملكوم ربة العمونيين ، وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداو دأبيه . حينئذ بني سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤايين على الجبل الذي تجاه أورشليم ولمولك رجس بني عمون . وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لآلهتهن . فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءي له مرتين وأوصاه في هذا الأمر أن

<sup>· 22 -</sup> Y· JET (1)

لا يتبع آلهة أخرى ، فلم يحفظ ما أوصى به الرب . فقال الرب لسليمان : من أجل أن ذلك عندك و لم تحفظ عهدى وفرائضى التي أوصيتك بها فإنى أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك . إلا أنى لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك بل من يد ابنك أمزقها . على أنى لا أمزق منك المملكة كلها بل أعطى سبطا واحدا لابنك لأجل داود عبدى ولأجل أورشليم التسى اخترتها » .

حتى سليمان الذي بني هيكل الرب لم ينج من حقد الذين كتبوا التوراة في المنفى ، فقد زعموا أنه مال إلى آلهة نسائه اللاتي تزوجهن من غير بني إسرائيل ، وإنه لقول عجيب . فهل يعقل أن يعبد سليمان عشتار إللهة اللذة والقسوة بعد أن خاطبه الرب مرتين حسب زعمهم ؟ وهل يعقل أنه بعد أن بني لله بيتا أن يبني بيوتا للأصنام في المرتفعات كما كان يفعل البابليون ؟ ولماذا لم يحاول سليمان أن يهدي أزواجه إلى عبادة إللهه وهو الذي ناجي ربه مناجاة حارة لا تصدر إلا عن قلب سليم ؟ وكيف يزعمون أن الرب قال لسليمان إنه لا يمزق مملكته جزاء على شركه به في أيامه إكراما لأبيه داود وهم الذين زعموا أن داود قد زني بامرأة أوريا وبامرأة أخرى قبلها ، فهل رب إسرائيل يرضي عن الزنى ويباركه ؟ لقد تضاربت أقوالهم ، قالوا مرة إن الله غضب على ما فعله داود وأنه قد رأى أن ينتقم من داود بأن يسمح للرجال بأن يزنوا في بيت داود في عين الشمس ، وحاشا لله أن يرضى عن أن تشيع الفاحشة بين الناس أو أن يجازي الفاحشة بالفاحشة . وقالوا مرات إن الله قد أخر عذابه إكراما لداود الذي عرف طريق الرب ، فهل اغتصاب نساء الآخرين هو السبيل إلى رضا الله ۱۲

إن القرآن الكريم قد أخبر أن ملكة سبأ قد أسلمت مع سليمان لله رب

العالمين (١) ، وهو قول يتساوق مع شخصية سليمان الذي أوحى الله إليه أن يبنى له بيتا ، فالمقدمات تتفق مع النتائج ، أما أن يكفر سليمان بعد أن يبنى بيت الله فهو قول لا يسيغه عقل وهو اتهام لله سبحانه وتعالى بالجهل بالغيب . فكيف يصطفى الله رجلا ليبنى بيته وهو يعلم أن ذلك الرجل سينحرف عن طريقه إكراما لزوجاته وسراريه الألف ؟!

إن محمدا \_ عَلَيْكُ \_ تزوج مشركات ويهودية ونصرانية وقد هداهن جميعا إلى الصراط المستقيم ، فكيف يميل قلب سليمان إلى آلهة نسائه بعد أن عرف قلبه النور ؟ وكيف يكفر سليمان بعد أن أوحى الله إليه ما أوحى : « وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ... » (٢) . « ووهبنا لداود سليمان ، نعم العبد إنه أواب » (٣) .

كتبت التوراة فى المنفى بعد عهد داود وسليمان ، فكان التدوين بعد أن وقعت الأحداث فى إسرائيل وبعد أن حمل بختنصر اليهود إلى العراق ، فأراد الذين كتبوا التوراة أن يكون لكل حدث تاريخى سبب دينى . فإذا كان ملك سليمان قد انتقل من بعده إلى آخرين فلا بد أن يكون سبب ذلك أن سليمان كفر بربه حتى أذهب الملك من بيته إلى أحد عبيده ، فرضا الرب لا يكون في إسرائيل إلا بالتمكين فى الأرض ، ما دامت جنتهم أرضية .

" وأقام الرب خصما لسليمان هدد الأدومي ، كان من نسل الملك في أدوم . وحدث لما كان داود في أدوم عند صعود يوآب رئيس الجيش لدفن القتلى وضرب كل ذكر في أدوم ــ لأن يوآب وكل إسرائيل أقاموا هناك ستة

<sup>(</sup>١) جاء ذلك في سورة النمل ٤٤ .

<sup>(</sup>۲) البقرة ۲۰۱ . (۳) سورة ص ۳۰ .

أشهر حتى أفنوا كل ذكر فى أدوم \_ أن هدد هرب هو ورجال أدوميون من عبيد أبيه معه ليأتوا مصر وكان هدد غلاما صغيرا . وقاموا من مديان وأتوا إلى عبيد أبيه معه ليأتوا مصر وكان هدد غلاما صغيرا . وقاموا من مديان وأتوا إلى مصر إلى فرعون ملك مصر فأعطاه بيتا وعين له طعاما وأعطاه أرضا . فوجد هدد نعمة فى عينى فرعون جدا وزوجه أخت امرأته أخت نحفنبس الملكة . فولدت له أخت نحفنبس حنوبث ابنه ، وفطمته نحفنبس فى وسط بيت فرعون . وكان حنوبث فى بيت فرعون بين بنى فرعون . فسمع هدد فى مصر بأن داود قد اضطجع مع آبائه فرعون بين بنى فرعون . فسمع هدد فى مصر بأن داود قد اضطجع مع آبائه وبأن يوآب رئيس الجيش قد مات ، فقال هدد أطلقنى فأنطلق إلى أرضى . فقال له فرعون : ماذا أعوزك عندى حتى إنك تطلب الذهاب إلى أرضك ؟ فقال : لا شيء وإنما أطلقنى .

وأقام الله له خصما آخر رزون بن البداع الذى هرب من عند سيده هدد عزر ملك صوبة . فجمع إليه رجالا فصار رئيس غزاة عند قتل داود إياهم ، فانطلقوا إلى دمشق وأقاموا بها وملكوا في دمشق ، وكان خصما لإسرائيل كل أيام سليمان مع شر هدد ، فكره إسرائيل وملك على أرام .

ويربعام بن ناباط أفرايمي من صردة عبد لسليمان واسم أمه صروعة ، وهي المرأة أرملة رفع يده على الملك ، وهذا هو سبب رفعه يده على الملك : أن سليمان بني القلعة وسد شقوق مدينة داود أبيه . وكان الرجل يربعام جبار بأس . فلما رأى سليمان الغلام أنه عامل شغلا أقامه على كل أعمال بيت يوسف ، وكان في ذلك الزمان لما خرج يربعام من أورشليم أنه لاقاه أخيًا الشيلوني النبي في الطريق وهو لابس رداء جديدا وهما وحدهما في الحقل ، فقبض أخيًا على الرداء الجديد الذي عليه ومزقه اثنتي عشرة قطعة . وقال ليربعام خذ لنفسك عشر قطع لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل ، هأنذا أفرق المملكة من يد سليمان وأعطيك عشرة أسباط ويكون له سبط واحد من أجل

عبدى داود ومن أجل أورشليم المدينة التي اخترتها من كل أسباط إسرائيل، لأنهم تركوني وسجدوا لعشتورت إلهة الصيدونيين وليكموش إله الموآبيين ولملكوم إله بني عمون ولم يسلكوا في طرق ليعملوا المستقيم في عينسي وفرائضي وأحكامي كداود أبيه . ولا آخذ كل المملكة من يده بل أضيره رئيسا كل أيام حياته لأجل داود عبدى الذي اخترته الذي حفظ وصاياى وفرائضي . وآخذ المملكة من يد ابنه وأعطيك إياها أي الأسباط العشرة وأعطى ابنه سبطا واحدا ليكون سراج لداود عبدى كل الأيام أمامي في أورشليم المدينة التي اخترتها لنفسي لأضع اسمى فيها . وآخذك لتملك حسب كل ما تشتهي نفسك وتكون ملكا على إسرائيل . فإذا سمعت لكل ما أوصيك كل ما تشتهي نفسك و قعلت ما هو مستقيم في عيني وحفظت فرائضي ووصاياى كما فعل داود عبدى ، أكون معك وأبني لك بيتا آمنا كما بنيت لداود وأعطيك إسرائيل ، وأذل نسل داود من أجل هذا ولكن لا كل الأيام ) .

هل نسى الذين كتبوا التوراة فى المنفى ما زعموه من أن داود أغضب الرب واغتصب بتشبع زوجة أوريا الحثى وأن الرب قد هدد داود بأن يُزنى فى أهل بيته فى عين الشمس ؟ وهل كان ما زرعموه هو سبيل الله الذى لا يفتأ رب إسرائيل يذكره لداود كلما أراد أن يكافئ بيت داود على استقامة داود ، أم أن أكثر من كاتب كتب التوراة دون أن يطلع على ما كتبه غيره ؟!

أقوال لا تستقيم مع منطق الأحداث ولو صدرت عن قصاص لا نتقد على تخبطه وعلى عدم وضوح تصرف شُخوص روايته وتناقض تصرفاتها .

وزعموا أن سليمان كفر فهل يمكن أن يرتد إلى الوثنية ؟! إن الله \_ فى زعمهم \_ حدث سليمان مرتين فهل يعقل أن المرء يكفر بعد وحى الله ؟ وهل يعقل أن الله يحدث عبدا من عباده دون اصطفاء ؟!

إن مزاعم الذين كتبوا التوراة في المنفى تطعن في علم رب إسرائيـــل

بالغيب ، فلو كان يعلم الغيب لما اصطفى أناسا لبناء بيته يرتدون عن دينه ويكفرون به ، ولما صب غضبه عليهم بعد إذ هداهم .

دونت أحداث هذا العصر في المنفى بعد أن مات سليمان وبعد أن انتزع يربعام الملك من رحبعام بن سليمان وبعد أن وقعت وقائع ذلك الزمان ، فجعلوا أحيًّا النبي يتنبأ بكل ما وقع بعد أن صبغوه بأفكارهم الحاقدة وما وقر في أذهانهم من كفر سليمان ، فلولا ذلك الكفر الذي زعموه ما خرج الملك من بيته وما نزعه رب إسرائيل من يد ذريته ، فالملك وحده هو آية رضا الرب في عرف الذين كتبوا توراة المنفى .

« وطلب سليمان قتل يربعام فقام يربعام وهرب إلى مصر إلى شيشنق ملك مصر ، وكان في مصر إلى وفاة سليمان . وبقية أمور سليمان وكل ما صنع وحكمته أما هي مكتوبة في سفر أمور سليمان » .

هل الحكمة تقود إلى عبادة عشتار وآلهة الوثنيين بعد أن يشرق فى القلب نور الله ؟ إن كل ما ألصقه كتبة التوراة بسليمان يبعده عن الحكمة ، فمن أوتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا . وإن ما نسب إلى سليمان يجعله يحيد عن طريق الخير ويغرق فى الشرحتى أذنيه ، فهل أخطأ كتبة التوراة لما نسبوا إليه الحكمة أو أخطأ والما زعموا أنه كفر ؟ فالحكمة والكفران بعد إشراق أنوار اليقين فى القلب لا يتفقان .

وذكر كتبة التوراة أن حكمة سليمان مكتوبة فى سفر أمور سليمان ، ولا يوجد فى التوراة سفر بهذا الاسم . فهل كانت التوراة تضم ذلك السفر ثم رفع منها ؟ وإذا كان قد رفع فما سبب رفعه ومن ذا الذى يملك عدم إثباته إن كان ما فى التوراة من وحى الله ؟!

وكل ما ذكره كتاب التوراة أن سليمان قد مات بعد أن حكم أربعين عاما : « وكانت الأيام التي ملك فيها سليمان في أورشليم على كل إسرائيل

أربعين سنة ، ثم اضطجع سليمان مع آبائه ودفن فى مدينة داود أبيه وملك رحبعام ابنه عوضا عنه » . أما موت سليمان فى القرآن فيختلف كل الاختلاف عن موته فى التوراة واضطجاعه مع آبائه : « فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين »(١) .

ولنترك سليمان عليه السلام فى رحاب الله يترقب نزول القرآن الكريم ليبرئه من افتراءات كتاب التوراة الذين كانت أفئدتهم مفعمة بالحقد على الأنبياء جميعا وكان مداد أقلامهم الصديد، ولا غرو فقد كانوا أسرى فى بابل فكانوا يرسفون فى العبودية والعذاب المهين، ولنر ماذا كان مصير يربعام الذى وعد الله أن يعطيه عشرة أسباط من أسباط إسرائيل؟ وهل نجا من مرض قلوب كتاب التوراة؟

« وذهب رحبعام إلى شكيم لأنه جاء إلى شكيم جميع إسرائيل ليملكوه ، ولما سمع يربعام بن نباط وهو فى مصر \_ لأنه هرب من وجه سليمان الملك وأقام يربعام فى مصر \_ وأرسلوا فدعوه . أتى يربعام وكل جماعة إسرائيل وكلموا رحبعام قائلين : إن أباك قسّى نيرنا وأما أنت فخفف الآن من عبودية أبيك القاسية ومن نيره الثقيل الذى جعله علينا فنخدُمك . فقال لهم اذهبوا إلى ثلاثة أيام أيضا ثم ارجعوا إلى . فذهب الشعب . فاستشار الملك رحبُعام الشيوخ الذين كانوا يقفون أمام سليمان أبيه وهو حى قائلا كيف تشيرون أن أرد جوابا إلى هذا الشعب ؟ فكلموه قائلين : إن صرت اليوم عبدا لهذا الشعب وخدمتهم وأجبتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الأيام ، فترك مشورة وأجبتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون الأحداث الذين نشأوا معه ووقفوا أمامه ، وقال لهم : بماذا تشيرون أنتم فنرد جوابا على هذا الشعب الذين كلمونى

<sup>(</sup>١) سبأ ١٤ .

قائلين: خفف من النير الذي جعله علينا أبوك؟ فكلمه الأحداث الذين نشأوا معه قائلين: هكذا تقول لهذا الشعب الذين كلموك قائلين إن آباك ثقّل نيرنا وأما أنت فخفف من نيرنا. هكذا تقول لهم: إن خنصري أغلظ من متنى أبى والآن أبى حمَّلكم نيرا ثقيلا وأنا أزيد على نيركم . أبى أدبكم بالسياط وأنا أؤ دبكم بالعقارب .

فجاء يربعام وجميع الشعب إلى رحبعام في اليوم الثالث كا تكلم الملك قائلا ارجعوا إلى في اليوم الثالث. فأجاب الملك الشعب بقساوة وترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه. وكلمهم حسب مشورة الأحداث قائلا: أبي ثقل نيركم وأنا أزيدكم على نيركم. أبي أدبكم بالسياط وأنا أؤدبكم بالعقارب. ولم يسمع الملك للشعب لأن السبب كان من قبل الرب ليقيم كلامه الذي تكلم به الرب عن يد أخيًا الشيلوني إلى يربعام بن نباط. فلما رأى كل إسرائيل أن الملك لم يسمع لهم رد الشعب جوابا على الملك قائلين: أي قسم لنا في داود ولا نصيب لنا في ابن يسي ؟ إلى خيامك يا إسرائيل. الآن انظر إلى بيتك يا داود. وذهب إسرائيل إلى خيامهم. وأما بنو إسرائيل الساكنون في مدن يهوذا فملك عليهم رحبعام ، ثم أرسل الملك رحبعام أدورام الذي على التسخير فرجمه خميع إسرائيل بالحجارة فمات. فبادر الملك رحبعام وصعد إلى المركبة ليهرب إلى أورشليم . فعضى إسرائيل على بيت داود إلى هذا اليوم ولما سمع جميع إسرائيل بأن يربعام قد رجع أرسلوا فدعوه إلى الجماعة وملكوه على جميع إسرائيل ، و لم يتبع بيت داود إلا سبط يهوذا وحده » .

انقسمت إسرائيل إلى مملكتين مملكة إسرائيل وعليها يربعام الذى احتاره الله حسب زعم كتبة التوراة ، ومملكة يهوذا ، وكانت مملكة إسرائيل تضمر العداوة لبيت داود حتى عصر التدوين ، وقد كانت كراهية إسرائيل لبيت داود هي الباعث على الافتراءات التي ألصقها كتاب التوراة بداود وسليمان ،

فالدافع إلى تلويث داود وسليمان دافع سياسي ، وإن ذلك الانقسام الذي حدث في إسرائيل هو آية الاضطراب الذي تموج به توراة المنفى ، فالإسرائيل الذي كان يشترك في كتابة التوراة في بابل كان ينفث حقده على بيت داود ، بينا اليهودي يسكب عواطف الحب على كتاباته ، فجاءت شخصية داود مضطربة كل الاضطراب . ففي بعض الإصحاحات نجد داود زانيا يغتصب النساء من أحضان أزواجهن ، وفي إصحاحات أخر نجده رجل الرب الذي يحمد له الله أنه يسير في طريق الرب والرشاد . وكان سليمان عجيبا غريبا فهو يبنى الهيكل للرب إلله إسرائيل ، ثم يرتد بعد أن أوحي إليه ليعبد الأوثان يبنى الهيكل للرب إلله إسرائيل ، ثم يرتد بعد أن أوحي إليه ليعبد الأوثان والأصنام! صفات متضاربة لا يمكن أن تتصف بها نفس مطمئنة اتصلت بالله أو عرفت نور السماوات والأرض .

انقسمت إسرائيل إلى مملكتين وبدأت بينهما الحروب: « تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى »؛ فسبط يهوذا حارب باقى الأسباط ليمكن لابن سليمان فى الأرض: « ولما جاء رحبعام إلى أورشليم جمع كل بيت يهوذا وسبط بنيامين مائة وثمانين ألف مختار محارب ليحاربوا بيت إسرائيل ويردوا المملكة لرحبعام ابن سليمان ، وكان كلام الله إلى شمعيا رجل الله قائلا: كلم رحبعام بن سليمان ملك يهوذا وبنيامين وبقية الشعب قائلا: هكذا قال الرب: لا تصعدوا ولا تحاربوا إخوتكم بنى إسرائيل ، ارجعوا كل واحد إلى بيته لأن من عندى هذا الأمر . فسمعوا لكلام الرب ورجعوا لينطلقوا حسب قول الرب » .

زعم الذين كتبوا التوراة أن الرب أمر اليهود بعدم محاربة إسرائيل لأنه اختار يربعام لحكم إسرائيل فما دام الله يعلم الغيب فلا شك فى أنه اختار الرجل الصالح الذى يعرف طريقه وسيقود إسرائيل إلى الصراط المستقيم . ولكن يربعام لم ينج من لعنة كتبة التوراة ، جعلوه — بعد أن اختاره الله — يعبد

الأصنام ، وإن هذا الأمر ليحير قارع التوراة فما يدرى محكمة تكفير كل من اختاره الله ليحكم إسرائيل . أيريد هؤلاء الأحبار أن يؤكدوا أن رب إسرائيل لا يعلم الغيب ، أم يريدون أن يقولوا إنهم وقد عبدوا الأصنام في المنفى وأنبياء بني إسرائيل وأصفياء الله سواء بسواء !

« وبنى يربعام شكيم فى جبل أفريم وسكن بها ، ثم خرج من هناك وبنى قنوئيل . وقال يربعام فى قلبه: الآن ترجع المملكة إلى بيت داود . إن صعد هذا الشعب ليقربوا ذبائح فى بيت أورشليم يرجع قلب هذا الشعب إلى سيدهم إلى رحبعام ملك يهوذا . فاستشار الملك وعمل عجلى ذهب وقال لهم : كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم . هو ذا آلهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر . ووضع واحدا فى بيت إيل وجعل الآخر فى دان . وكان هذا الأمر خطية ، وكان الشعب يذهبون إلى أمام أحدهما حتى إلى دان . وبنى بيت المرتفعات وصير كهنة من أطراف الشعب أحدهما حتى إلى دان . وبنى بيت المرتفعات وصير كهنة من أطراف الشعب من الشهر كالعيد الذى فى يهوذا وأصعد على المذبح . هكذا فعل فى بيت إيل من الشهر كالعيد الذى فى يهوذا وأصعد على المذبح . هكذا فعل فى بيت إيل من المنهر كالعيد الذى عملهما ، وأوقف فى بيت إيل كهنة المرتفعات التى عملها ، وأصعد على المذبح الذى عمل فى بيت إيل فى اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن الذى ابتدعه من قلبه فعمل عيدا لبنى إسرائيل وصعد على المذبح الموقد » . . . .

مسكّين أنت يا يربعام ، فرق الرب ملك سليمان وأعطاك عشرة أسباط وترك لابن سليمان سبط يهوذا وسبط بنيامين . وقد أخبرك نبى الله بإرادة الرب ثم تخشى بعد ذلك أن يعود الملك إلى بيت داود فتكفر بالرب وتعبد الأصنام . هكذا أراد لك الذين كتبوا التوراة في المنفى فقلوبهم تخفق بالحقد على كل الناس ، لم ينج من مرض أفئدتهم نبى أوحى إليه أو ملك اختاره الرب

وطعنوا إيمان كل الناس لأن إيمانهم تزعزع فى قصور ملوك بابل وإيران ، واضطربت فى أيديهم الموازين فبخسوا كل أعمال الصالحين . وعجزوا عن أن يذوقوا حلاوة الإيمان ما دامت سرائرهم قد فاضت بالمرارة والحقد على أنبياء إسرائيل ورب إسرائيل الذين لم يمنعوا كارثة السبى ، .

لم تكن وحدك الذى تنكب طريق الله فى التوراة ، لقد حاد عنه من سبقوك من أبياء وملوك اختارهم الله لبنى إسرائيل وسيحيد عنه أنبياء وملوك بعدك ، فالسلوك ليس سلوك الأنبياء والملوك ولكنه مرض قلوب الذين كتبوا التوراة فى أرض السبى .

ولنر الآن ما هو مآل رجل الرب الذى جاء ليعنف يربعام على شركه وحرق المحرقات لغير الله : « وإذا برجل الله قد أتى من يهوذا بكلام الرب بيت إيل ويربعام واقف لدى المذبح لكى يوقد . فنادى نحو المذبح بكلام الرب وقال : يا مذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك وتحرق عليك عظام يوشيا ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك وتحرق عليك عظام الناس . وأعطى فى ذلك اليوم علامة قائلا : هذه هى العلامة التى تكلم بها الرب ، هو ذا المذبح ينشق ويذرى الرماد الذى عليه . فلما سمع الملك كلام رجل الله الذى نادى نحو المذبح فى بيت إيل مد يربعام يده عن المذبح قائلا : أمسكوه . فيبست يده التى مدها نحوه و لم يستطع أن يردها إليه . وانشق أمسكوه . فيبست يده التى مدها نحوه و لم يستطع أن يردها إليه . وانشق بكلام الرب . فأجاب الملك وقال لرجل الله : تضرع إلى وجه الرب إلهك وصل من أجلى فترجع يدى إلى . فتضرع رجل الله إلى وجه الرب فرجعت يدى المول . ثم قال الملك لرجل الله : ادخل معى إلى يد الملك إليه وكانت كا فى الأول . ثم قال الملك لرجل الله : ادخل معى إلى بيتك لا أدخل معك ولا اكل خبزا ولا أشرب ماء فى هذا الموضع ، لأنى هكذا بيتك لا أدخل معك ولا اكل خبزا ولا أشرب ماء فى هذا الموضع ، لأنى هكذا بيتك لا أدخل معك ولا اكل خبزا ولا أشرب ماء فى هذا الموضع ، لأنى هكذا بيتك لا أدخل معك ولا اكل خبزا ولا أشرب ماء فى هذا الموضع ، لأنى هكذا

أوصيت بكلام الرب قائلا: لا تأكل خبزا ولا تشرب ماء ولا ترجع في الطريق الذي ذهبت فيه . فذهب في طريق آخر و لم يرجع في الطريق الذي جاء فيه إلى بيت إيل .

وكان نبى شيخ ساكنا فى بيت إيل ، فأتى بنوه وقصوا عليه كل العمل الذى عمله رجل الله ذلك اليوم فى بيت إيل وقصوا على أبيهم الكلام الذى تكلم به إلى الملك ، فقال لهم أبوهم: من أى طريق ذهب ؟ وكان بنوه قد رأوا الطريق الذى سار فيه رجل الله الذى جاء من يهوذا . فقال لبنيه : شدوا لى على الحمار . فشدوا له على الحمار فركب عليه وسار وراء رجل الله فوجده جالسا تحت البلوطة فقال له : أنت رجل الله الذى جاء من يهوذا ؟ فقال : أنا هو . فقال له : سر معى إلى البيت وكل خبزا . فقال : لا أقدر أن أرجع معك ولا أدخل معك ولا آكل خبزا ولا أشرب معك ماء فى هذا الموضع ، لأنه قيل لى بكلام الرب : لا تأكل خبزا ولا تشرب هناك ماء ولا ترجع سائرا فى الطريق الذى الرب فهدف له : أنا أيضا نبى مثلك وقد كلمنى ملاك الرب قائلا : ارجع معه وأكل خبزا فى بيته وشرب ماء » .

أسلوب في التفكير لا يتغير، نبى يكذب على رجل الله ويمكر به حتى يقع في الخطيئة. لماذا كذب النبى ؟ وما حكمة كذبه إن كان للكذب حكمة ؟ وإذا كان النبى يكذب فمن ذا الذى لا يكذب؟ وما هى الحكمة الأخلاقية التى يريد كتاب التوراة في المنفى أن يسوقوها للمؤمنين بتوراتهم ؟ ولماذا مكر النبى برجل الله ، وما هو ثواب هذا العمل الدنىء ؟ رجل الله نفذ وصية الله \_ على فرض أن ذلك قد حدث \_ فلماذا يخرج النبى الشيخ في أثره ليخدعه ويزعم له أنه أو حي إليه وأن الله يأمره بأن يدخل معه ويأكل ويشرب في الموضع الذي عن الأكل والشرب فيه ؟

حكايات تنضح بخبث نفوس الذين كتبوها ، وحاشا لله أن يرسل أنبياء يكذبون على الناس ويكذبون على الله ويمكرون بالناس ليوقعوهم فى الخطايا عامدين . ومادية طاغية نسبوها إلى الرب ، فأى إله هذا الذى لا يهتم إلا بالأكل والشرب فى مكان ما ولا ينهى عن الأكل والشرب فى مكان ما ولا ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ؟ إله تشوى له لحوم الذبائح ويناله الدماء ولا يهتم بتقوى عباده !

تفكير أفسده ذل الأسر وعادات البابليين الذين عاش كتاب التوراة في وسطهم وتأثروا بدياناتهم مادية طغت على الروح بعد أن نسى كتاب التوراة اليوم الآخر وآمنوا بأن ثواب أعمالهم في إطالة أعمارهم على الأرض ورغد العيش ، وأسلوب واحد في التفكير لا هم له إلا تعقب الصالحين لتمريغهم في نفس الوحل الذي كانوا فيه يتمرغون .

كذب نبى الله على رجل الله و لم ينقطع الوحى عنه جزاء و فاقا على ذلك الكذب بل استمر الرب يوحى إليه ، كأنما كان الرب راضيا عن ذلك الكذب ، ومن الغريب أن الرب أنول غضبه على رجل الله المخدوع و لم ينول غضبه على المائدة كان كلام الرب غضبه على المائدة كان كلام الرب إلى النبى الذى أرجعه . فصاح إلى رجل الله الذى جاء من يهوذا قائلا : هكذا قال الرب إلهك ، فرجعت وأكلت خبزا وشربت ماء فى الموضع الذى قال بها الرب إلهك ، فرجعت وأكلت خبزا وشربت ماء فى الموضع الذى قال لا تأكل فيه خبزا ولا تشرب ماء ولا تدخل جئتك قبر آبائك . ثم بعد ما أكل خبزا وبعد أن شرب شد له على الحمار \_أى للنبى الذى أرجعه \_ وانطلق . فصادفه أسد فى الطريق وقتله وكانت جئته مطروحة فى الطريق والحمار واقف فصادفه أسد فى الطريق وقتله وكانت جئته مطروحة فى الطريق والحمار واقف الطريق والأسد واقف بجانب الجثة ، وإذا بقوم يعبرون فرأوا الجئة مطروحة فى الطريق والأسد واقف بجانب الجثة ، فأتوا وأخبروا فى المدينة التى كان النبى الطريق والأسد واقف بجانب الجثة ، فأتوا وأخبروا فى المدينة التى كان النبى (غزوة تبوك)

الشيخ ساكنا بها . ولما سمع النبى الذى أرجعه عن الطريق قال : هو رجل الله الذى خالف قول الرب ، فدفعه الرب للأسد فافترسه وقتله حسب كلام الرب الذى كلمه به ، وكلم بنيه قائلا : شدوا لى على الحمار ، فشدوا ، فذهب ووجد جثة مطروحة فى الطريق والحمار والأسد واقفين بجانب الجثة و لم يأكل الأسد الجثة ولا افترس الحمار . فرفع النبى جثة رجل الله ووضعها على الحمار ، ورجع بها و دخل النبى الشيخ المدينة ليندبه ويدفنه ، فوضع جثته فى قبره و ناحوا عليه قائلين : آه يا أخى . وبعد دفنه إياه كلم بنيه قائلا : عند و فاتى ادفنو فى فى القبر الذى دفن فيه رجل الله بجانب عظامه ضعوا عظامى ، لأنه تماما سيتم الكلام الذى نادى به بكلام الرب نحو المذبح الذى فى بيت إيل ونحو جميع سيوت المرتفعات التى فى مدن السامرة ، بعد هذا الأمر لم يرجع يربعام عن طريق الردية بل عاد فعمل من أطراف الشعب كهنة مرتفعات من شاء ملاً يده فصار من كهنة المرتفعات ، وكان من هذا الأمر خطية لبيت يربعام وكان فصار من كهنة المرتفعات ، وكان من هذا الأمر خطية لبيت يربعام وكان فصار من كهنة المرتفعات ، وكان من هذا الأمر خطية لبيت يربعام وكان

كان السيد المسيح يقول: احذروا الأنبياء الكذبة. وما أكثر الأنبياء الكذبة في توراة المنفى! وكان بنو إسرائيل ومن بعدهم اليهود يزعمون أنهم شعب الله المختار، وإن قارئ التوراة لا يجد فيهم صفة واحدة تؤهلهم لذلك الاختيار، فما أن يصطفى رب إسرائيل نبيا حتى يرتد ذلك النبي عن طريق الله ويعبد آلهة المرتفعات، وما من نبي مرت أيامه بسلام وهو متفرح في الله وبالله. إنهم جميعا تنكبوا الصراط المستقيم — أو بمعنى أصح هكذا صورتهم عقول الذين كتبوا التوراة بأيديهم — فإذا كانت هذه التوراة التي بين أيدينا هي قياس مقدار تقوى أنبياء إسرائيل وشعب إسرائيل واليهودية، فما أقل نصيب هذا الشعب من طهارة النفوس — وإن اهتموا بطهارة الملابس والأبدان وقشور الطهارة وماديتها، وما أقل استحقاق هذا الشعب لما زعم من أنه شعب الله ولكنه

الغرور الذى دفعهم إلى أن يعبدوا أنفسهم وأن يحسبوا أنهم وحدهم الناس: «وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير »(١). «قل يأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون »(٢).

ولنستمر فى قراءة سفر الملوك الأول: ﴿ فى ذلك الزمن مرض أبيًا بن يربعام ، فقال يربعام لامرأته: قومى غيرى شكلك حتى لا يعلموا أنك امرأة يربعام واذهبى إلى شيلوه ، هو ذا هناك أخيًا النبى الذى قال عنى إلى أملك على هذا الشعب ، وخذى بيدك عشرة أرغفة وكعكا وجرة عسل وسيرى إليه وهو يخبرك ماذا يكون للغلام » . إنه نبى يهودى لا يتنبأ إلا إذا أخذ أجر تنبؤه ، وما أيسره من أجر يقدمه ملك : عشرة أرغفة وكعك وجرة عسل . ﴿ ففعلت امرأة يربعام هكذا وقامت وذهبت إلى شيلوه و دخلت بيت أخيا ، وكان أخيا لا يقدر أن يبصر لأنه قد غامت عيناه بسبب شيخو خته . وقال الرب لأخيا : هو ذا امرأة يربعام آتية لتسأل منك شيئا من جهة ابنها لأنه مريض فقل لها كذا وكذا ، فإنها عند دخولها تتنكر . فلما سمع أخيا جس رجليها وهى داخلة فى الباب قال : ادخلى يا امرأة يربعام ، لماذا تتنكرين وأنا مرسل إليك بقول قاس ؟ اذهبى قولى ليربعام هكذا قال الرب إله إسرائيل ، من أجل أنى قد رفعتك من وسط الشعب وجعلتك رئيسا على شعبى إسرائيل وشققت المملكة من بيت

<sup>(</sup>٢) المائدة ٧٧ ــ ٨٠ .

داود وأعطيتك إياها و لم تكن كعبدى داود الذى حفظ وصاياى والذى سار ورائى بكل قلبه ليفعل ما هو مستقيم فقط فى عينى ، وقد ساء عملك أكثر من جميع الذين كانوا قبلك فسرت وعملت لنفسك آلهة أخرى ومسبوكات لتغيظنى وقد طرحتنى وراء ظهرك ، لذلك هأنذا جالب شراعلى بيت يربعام وأقطع ليربعام كل بائل بحائط محجوزا ومطلقا فى إسرائيل ، وأنزع آخر بيت يربعام كما ينزع البعر حتى يفنى ، من مات ليربعام فى المدينة تأكله الكلاب ، ومن مات فى الحقل تأكله طيور السماء لأن الرب تكلم . وأنت فقومى وانطلقى إلى بيتك وعند دخول رجلك المدينة يموت الولد ، ويندبه جميع إسرائيل ويدفنونه ... » .

لا تؤاخذوهم عندما يذكرون استقامة داود فقد نسوا الإفك الذى نسبوه إليه أو لعلهم لا يرون في اغتصاب بتشبع امرأة أوريا الحثى عملا يغضب رب إسرائيل ونساؤهم تغتصب كل ليلة في بلاط الملوك وقصور الأشراف وبيوت من يملكون الذهب المعبود .

كفر يربعام الذى اختاره رب إسرائيل ليكون ملكا على شعبه إسرائيل، ولم يكن أحسن حالا من سليمان الذى زعموا أنه كفر وما كفر سليمان ... ففيم كان تمزيق المملكة وتنصيب يربعام على إسرائيل على عشرة أسباط من بنى إسرائيل ما دام الكفر هو غاية الجميع ؟! كفر يربعام ملك إسرائيل فماذا كان حال رحبعام بن سليمان ملك اليهودية ؟: ( أما رحبعام بن سليمان فملك في يهوذا ، وكان رحبعام ابن إحدى وأربعين سنة حين ملك ، وملك سبع عشرة سنة في أورشليم المدينة التي اختارها الرب لوضع اسمه فيها من جميع أسباط إسرائيل ، واسم أمه نعمة العمونية . وعمل يهوذا الشر في عيني الرب وأغاروه أكثر من جميع ما عمل آباؤهم بخطاياهم التي أخطأوا بها ، وبنوا هم أيضا لأنفسهم مرتفعات وأنصابا وسوارى على كل مرتفع وتحت كل شجرة

خضراء ، وكان أيضا مأبونون فى الأرض . فعلوا كل أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من أمام بنى إسرائيل » .

كفر يربعام وأشرك بالله فكفرت إسرائيل، وكفر رحبعام فكفرت اليهودية وصارت إسرائيل بمملكتيها أمة كافرة تعبد الأصنام، وانتشر فيها الفساد وكثر فيها المأبونون وصاروا كقوم لوط، وبعد كل ذلك يزعمون أن الله فضلهم على العالمين وأنه اصطفاهم دون الناس: « أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين »(١).

إن الذين كتبوا التوراة فى المنفى أفسدوا عقول كثير من الذين آمنوا بتوراتهم ، وإن المؤرخين لا يؤمنون إلا بما هو مكتوب أو محفور قد أخذوا هذه التوراة وحللوها على أنها دليل تطور العبرانيين من الشرك إلى الوحدانية ، و لم يخطر لهم أن الوحدانية كانت دين إبراهيم خليل الرحمن قبل العبرانيين ثم انتقلت إلى بنى إسرائيل واليهود ، فلما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم ارتدوا إلى الوثنية فى عصر تدوين توراة المنفى وإن حسبوا أنهم يعيشون فى عصر انتفاضة دينة .

ومن الذين استقرءوا توراة المنفى عند دراسته للتطور الخلقى عند الشعوب جيمس هنرى برستد فى كتابه « فجر الضمير » ، ففى الفصل السابع عشر من كتابه يتحدث عن مصادر إرثنا الخلقى ، فبعد أن يسهب فى فضل مصر القديمة فى ظهور المبادئ الخلقية ويتحدث عن أثر المدنية البابلية ويخرج بنتيجة أن الفلسطينيين لم يأخذوا عن البابليين شيئا يذكر من معتقداتهم وآرائهم الدينية ، وأن العبرانيين قد اتصلوا خلال أسرهم فى الشرق وهم فى مرحلة متأخرة من مراحل تقدمهم الدينى \_ اتصالا وثيقا بالمدنية الفارسية ووقفوا على الكثير من ديانة ( زروستر ) زرادشت .

<sup>(</sup>١) آل عمران ٨٧ .

إن برستد يسير على نظرية علماء المقارنة بين الأديان القائلة بأن الإنسان يرتقى في الديانات كما يرتقى في الصناعات ، فيبدأ بالشرك ثم يرتقى إلى الوحدانية ، وهذه النظرية تخالف النظرية الدينية الإسلامية التى تقول إن الإنسان كان على علم ما دام الله قد خلق آدم وعلمه الأسماء كلها ، ثم يطول على الناس العهد فتقسو قلوبهم فتغمر الأساطير الوحدانية فيشرك الناس بربهم فيبعث الله رسولا يرد الناس إلى الإسلام دين الوحدانية فلما يطول على الناس الأمد تقسو قلوبهم فيرتدون إلى الوثنية فيبعث الله رسولا ليعيدهم إلى جادة الصواب ، أى أن الوحدانية هي الأساس ثم الشرك فالوحدانية ثم الشرك فالوحدانية وهذه النظرية يؤيدها الواقع التاريخي لتطور البشرية .

ويروى برستد أن العبرانيين كانوا أيام يعقوب شعبا متبربرا ، وأن موسى المصرى هو أول زعيم قوى خلص العبرانيين من نير ظلم الفراعين وأنه ليس بنبى مرسل ، وقد يكون معذورا ما دام يعتمد على توراة المنفى فى استقاء معلوماته ؛ أما القرآن الكريم فلا يتفق مع الآراء التى خلص إليها برستد ، فالقرآن يقرر أن يعقوب كان يؤمن بوحدانية الله وبالبعث بعد الموت ، وأن موسى كان نبيا مرسلا يدعو إلى الله وحده ، وأن توراة المنفى إنما هى ردة وأن البهود كتبوها بأيديهم بعد أن حرق بختنصر توراة الله وأبادها . يقول برستد : البهود كتبوها بأيديهم بعد أن حرق بختنصر توراة الله وأبادها . يقول برستد : ها ما فى بلاد فلسطين التى احتلها العبرانيون فيما بعد ، فإن الكنعانيين الذين كانوا يسكنون هذه البلاد قبل العبرانيون البلاد » .

وقد عرفنا من النقوش التاريخية البابلية والمصرية القديمة ، وكذلك من الحفائر الأثرية شيئا كثيرا عن هذه المدنية الفلسطينية الراقية النامية السابقة لعهد العبرانيين ، كما أنه كان للثقافة البابلية كما ذكرنا من قبل أثر هام خالد فى فلسطين الكنعانية ، وعن طريق الكنعانيين ــ بوجه خاص ــ وصل أثر

البابليين في الفن والأدب والدين إلى العبرانيين ، يضاف إلى ذلك أن هذا الإقليم كان منذ زمن بعيد واقعا تحت نفوذ الحضارة المصرية القديمة . فقد بـدأ المصريون يبسطون سيطرتهم على الساحل الفينيقي قبل أن يطأ العبرانيون فلسطين بأكثر من ألفي سنة ، إذ اقتحمت الجيوش المصرية فلسطين قبل سنة ٠٠٠٠ ق . م . و لما فتح الفراعنة المصريون آسيا الغربية و وصلوا في فتحهم إلى نهر الفرات في خلال القرن السادس عشر ق . م . بقيت فلسطين مستعمرة في أيديهم أكثر من أربعة قرون . والواقع أنهم حكموا فلسطين مدة قرنين بعد دخول العبرانيين فيها ، و بذلك بلغت المدنية الكنعانية مرتبة سامية في القرون التي احتلتها فيها مصر . فلما غزاها العبرانيون كانت قد صبغت مرارا و تكرارا بالعناصر المصرية ، وكان من نتائج ذلك أن العبرانيين حينا دخلوا فلسطين صاروا على اتصال مباشر بتلك الحضارة الكنعانية المركبة التي أنشئ معظمها من العناصر البابلية والمصرية القديمة معا . هذا فضلا عن أن تلك المدنية الكنعانية بمرورها في تجارب اجتماعية طويلة ، كسبت كذلك عناصر ثقافية كثيرة من صنع الكنعانيين أنفسهم . الواقع الذي لا شك فيه أن اللغة التي و جدها العبرانيون والفاتحون هي اللغة الكنعانية لغة البلاد و قتئذ ، قد اتخذها العبرانيون أنفسهم لغة لهم وهي التي انحدرت إلينا فيما بعد في ثوب اللغة العبرانية التي كتبت بها التوراة ، ومما يؤسف له أننا لا نعرف شيئا يذكر عن التاريخ الخلقي لذلك الشعب قبل الغزو الإسرائيلي.

و بتلخيصنا لموقف فلسطين من نواحيه المختلفة ، نرى أن تلك البلاد من الوجهة الجغرافية تقع على جسر طبيعي ضيق بين البحر الأبيض المتوسط من جهة والصحراء الغربية من جهة أخرى ، وهو جسر يقع بين قارتين طالما اتخذ طريقا عاما لربط إفريقية بآسيا منذ عهد ما قبل التاريخ .

أما من الوجهة السياسية فإن فلسطين كانت قديما كما هي الآن كرة

قدم دولية .

أما من الناحية الثقافية فإنها كما أوضحنا الآن كانت داخلة ضمن الإقليم التجارى الذى طالما كانت المعاملات البابلية تسيطر عليه ، كما كانت فى الوقت نفسه تقع مباشرة فى ظل صرح المدنية المصرية العظيمة . فالقوم الذين استقروا فى أرض فلسطين لم يجدوا أنفسهم فى وسط حضارة قديمة تكونت بالإقليم نفسه ومصبوغة إلى حد كبير بالصبغة المصرية القديمة فحسب ، بل كانوا يطلُّون أيضا على مدنيات أعرض منها بكثير على كلا الجانبين فى آسيا وأفريقية ، فمن هذه البيئة الدولية البعيدة الأثر بالشرق الأدنى الذى كان يضم فلسطين بين جوانحه نشأت تلك الأفكار الخلقية التى غذّت العالم الغربى فى النهاية بالآراء الخلقية السائدة فيه الآن ؛ إذ وصلت إلينا عن طريق بقايا الأدب العبرانى وهو الذى كانت محتوياته الخلقية كما أسلفنا بعيدة كل البعد عن أن تكون من أصل عبرانى محض .

ومن الحقائق المدهشة أن يكون ذلك الإرث الخلقى العظيم قد وصل إلى المدنية الغربية من شعب خامل الذكر سياسيا منزو فى الركن الجنوبى الشرق من حوض البحر الأبيض المتوسط ، فإن هذا الشعب لم يقم له نظام قومى خاص به إلا منذ العشر أو العشرين سنة السابقة لعام ، ، ، ق . م ، ، و لم يبق أمة موحدة إلا نحو قرن واحد على أكبر تقدير . وعلى أثر انحلال تلك الدولة الصغيرة نجد أن الجزأين اللذين قاما على تراثها ظلا يكافحان البقاء ، فاستمر أحدهما مدة قرنين تقريبا ، وأما الجزء الآخر فإنه بعد أن مكث مدة قرن وربع قرن من سقوط الجزء الأول قضاها في حياة قلقة شبه مستقلة تداولته فيها أيدى عمالك الشرق العظيمة قديما ، قد حاق به كذلك الفناء التام بعد سنة ، ، ٢ ق . م بزمن قليل ، بذلك تكون حياة العبرانيين القدامي القومية المستقلة س أو حياة جزء منهم التي بدأت لأقل من ثلاثين سنة قبل عام ، ، ، ١ ق . م .

ــقد مكثت حوالى أربعة قرون وربع قرن وختمت فى باكورة القرن السادس قبل الميلاد. أى أن هذا العهد من الحياة العبرانية القومية قد وقع بأكمله تقريبا في النصف الأول من الألف السنة الأخيرة قبل الميلاد المسيحى ، وفي تلك الفترة كان تقدم الثقافة في مصر وفي بابل قد نضب معينه وصار يعد خبرا من أخبار التاريخ القديم .

وإنه لمن المستحيل علينا طبعا أن نضمٌن هذا الكتاب المحدود الحجم التاريخ الديني والخلقي للعبرانيين القدامي حتى ولو بطريق التلخيص . على أن مهمتنا في هذا الكتاب تضطرنا إلى الكشف عن العوامل الأجنبية الهامة التي عملت في التطور الخلقي عندهم . ولكي نتمكن من القيام بذلك يجب أن نعيد إلى ذاكرتنا بعض الحقائق البارزة في التاريخ العبراني . إذا كنا نريد حقا معرفة العناصر الأجنبية في التطور الخلقي العبراني .

كان ظهور العبرانيين لأول مرة فى ميدان التاريخ فى خطابات ( تــل العمارنة » التى يرجع تاريخ أقدمها إلى ما بعد سنة ، ١٤٠ ق . م . بقليل ، أى فى عهد يسبق بكثير أى أدب عبرانى وصل إلينا .

وهذه الخطابات المسمارية تكشف لنا وجود جماعات من العبرانيين . الرحل كانوا ينزحون إلى فلسطين التي كانت وقتئذ تحت سيطرة مصر ، حيث كانوا يدخلون هناك في سلك الجنود المرتزقة ، ولا نعرف من شأنهم بعد ذلك شيئا منذ قرنين من الزمان إلى أن كان وقت ذلك الأثر المصرى الذى أقامه في «طيبة » ( الأقصر ) « مرنبتاح » بن « رعمسيس الثاني » قبل سنة ، ١٢٠٠ ق . م . بنحو عشر سنين أو عشرين سنة ، فقد حفظت لنا فيه أنشودة نصر نجد فيها ذلك الملك يفتخر بقوله : « وإسرائيل قد دمرت وبذرتها محيت » . وقد كان هذا الحادث في عهد القضاة وقت أن كانت الحياة العبرانية القومية لا تزال خاملة لا تكاد تعرف شيئا من الحكم المركزي أو النظام

القومى ؛ فقد كان العبرانيون لا يزالون متأثرين كل التأثر بحياة القرون الطويلة التي قضوها في الرعى وتلمس الكلأعلى حدود الضحراء قبل أن يدخلوا فلسطين ، فكانوا لا يزالون متمسكين بالعادات الساذجة المتبربرة الشائعة بين قبائل الصحراء ، بل ببعض التقاليد القريبة من الوحشية التي تلازم الحياة الفطرية مثل ذبحهم الولد البكر قربانا لإله القبيلة . وهذه الآلهة المحلية قد تكون مثل الشيطان الرجيم الذي كان في ظنهم يسكن فوق قمة الجبل أو عند غدير الماء ، على غرار جنتي الليل المعتم الذي صارعه يعقوب (عليه السلام) عند غدير «جابوك » حتى أجبره على الفرار فزعا قبل انبثاق الفجر .

ومثل هذا الجنبي المحلى كان يطلق عليه في الصحراء الواقعة جنوبي « يهوده » اسم « إيل » ، وهذا اللفظ ليس اسم علم وإنما هو الكلمة السامية القديمة التي كانت تطلق على أي إله محلى . وقد انحدر إلينا في اسم « إسرائيل » وهو الاسم الذي أطلقه على « يعقوب » الكائن الذي صارعه . وقد بقى لنا كذلك في طائفة من الأسماء مثل « ميخائيل » ومعناه الذي يشبه الإله . « وفي الأنحاء الشمالية من كنعان » كانت الآلهة المحلية عند الكنعانيين تسمى « بعو لا » أو « أربابا » .

يقول برستد إن يعقوب صارع جنى الليل عند غدير « جابوك » وأن ذلك الجنى يطلق عليه اسم « إيل » ، وبرستد معذور فهو لم يستطع أن يتصور أن إنسانا يصارع إلها في كتاب مقدس ، وإن كانت الأساطير البابلية تفيض بمثل ذلك الصراع بين الآلهة والبشر ، فالإيل هو الله وكان الصراع بين الله وبين يعقوب في توراة المنفى المتأثرة بأساطير البابليين وكان النصر ليعقوب .

كان برستد يقرأ التوراة التي بين يديه دون أن يخطر له على قلب أنها كتبت على أنقاض توراة الله التي اندثرت يوم غزا بختنصر إسرائيل ، وكان مستريحا إلى النتائج التي خلص إليها لأنها تتفق مع مبادئ علماء المقارنة بين الأديان وإن

العهد فالردة إلى الوثنية التى قامت عليها كل الأديان ، وهى المعرفة فطول العهد فالردة إلى الوثنية فإرسال رسول ينفض عن الحقيقة ركام الأساطير ، حتى إذا ما أشرقت الحقيقة وطال على الناس الأمد قست قلوبهم فعادت الأساطير لتطمر الحقيقة فردة إلى الوثنية فإرسال رسول من لدن رب العالمين لتبدأ الدورة الدينية ، حتى كان الإسلام وكان وعد الله بحفظ الذكر الحكيم . ولنعد إلى ما كتبه برستد في كتابه فجر الضمير : « ومن الواضح أن بعض العبرانيين الرحل كانوا قد استعبدوا بعد لجوئهم إلى مصر في زمن قحط حدث عندهم ، وقد قام من بينهم عبراني امتاز بحسن سياسته وقوة قيادته البارعة ، ونصب نفسه عليهم وخلصهم من العبودية ، وبذلك صار يعد أول قائد عبراني عظيم وصل إلينا اسمه .

ومن المهم أن نلاحظ أن موسى \_ وهو اسم ذلك القائد \_ كان اسما مصريا ، بل هو نفس الكلمة المصرية القديمة « مُس » ومعناها « طفل » وهى مختصرة من اسم مركب كامل كالأسماء « أمن مس » ومعناها « آمون طفل » أو « بتاح مس » ومعناها « بتاح طفل » وهذه الأسماء المركبة نفسها هى الأخرى مختصرات للتركيب الكامل « آمون أعطى طفلا » أو « بتاح أعطى طفلا » . وقد لقى اختصار الاسم إلى كلمة « طفل » قبولا منذ زمن مبكر ، إذ كان سريع التداول والتناول بدلا من الاسم الكامل الثقيل .

على أن الاسم « مس » ( طفل ) نجده كثير الانتشار على الآثار المصرية القديمة . ولا شك في أن والد « موسى » كان قد وضع قبل اسم ابنه اسم إله مصرى مثل « آمون » أو « بتاح » ، ثم زال ذلك الاسم الإلهى تدريجيا بكثرة التداول حتى صار الولد يسمى « موسى » .

هذا هو رأى برستد في تسمية موسى ( عليه السلام ) ، وهناك آراء أخرى تخالف هذا الرأى ، فقد قيل إن مو معناها ماء وشا معناها شجر ، ولما كان الطفل قد وجد فى الماء بين الشجر فقد أطلق عليه موشى ، وعلى أى حال فقد صار موسى فى الإسلام رسولا من ذوى العزم . ويقول برستد : « على أن ما أظهره « موسى » من الحذق فى القيادة مع الشجاعة والمهارة فى تخليص شعبه من العبودية الأجنبية ، وكذلك حادثة التخليص نفسها التى صاحبتها بعض الكوارث الطبيعية التى قضت على الجيش المصرى المقتفى لآثار « موسى » ومن تبعه — كل ذلك لقى مكانة لا تمحى فى المعتقدات العبرانية ، وجعل للعبرانيين إرثا أصليا من الفخار كان هو أقدم الأسباب التى ألفت بينهم وجعلت منهم أمة واحدة » .

توراة المنفى لا توحى بأكثر مما استخلصه برستد منها ، فموسى فيها لا يزيد على قائد عبرانى خلص قومه من ذل العبودية ، فقد عجزت تلك التوراة على أن تصور حياة موسى الروحية . ولولا القرآن الكريم الذى وضح رسالة موسى وصلته الطيبة برب الكون لما كان موسى أكثر من زعيم من بنى إسرائيل .

ويلاحظ أن برستد يستعمل كلمة « عبرانى » عوضا عن كلمة بنى إسرائيل واليهود ، فهو لا يريد أن يدخل فى تحديد الفرق بين بنى إسرائيل واليهود ، وإن لفظة « عبرانى » لا تدل دلالة أكيدة علمية صحيحة على بنى إسرائيل واليهود ، فقد استعملت لكل من عبر النهر من العراق إلى الشام قبل عبور إبراهيم الخليل عليه السلام ، و لم يكن إبراهيم عليه السلام من بنى إسرائيل ولا يهوديا فهو أبو إسماعيل وإسحاق ، أبو العرب وبنى إسرائيل جميعا ، وما اليهود إلا سبط من أسباط بنى إسرائيل الاثنى عشر .

ويقول برستد: « وفي خلال مرحلة مبكرة من مراحل تلك الأحداث تخلف « موسى » في الصحراء جنوبي فلسطين عند قبيلة من القبائل البدوية التي تعرف بأهل « مدين » ، وكان مكثه هناك كثيرا وبخاصة مع أحد خدامهم المقدسين الذي يدعى شعيب Jethro حتى إنه عرف عنه شيئا عن

الْههم المحلي « يهوه »(١).

وهذا الإقليم الممتد من « سيناء » شمالا ، وبخاصة على طول الأخدود العظيم الذي نتج فيه « البحر الميت » ووادى نهر الأردن ، تتوافر فيه البيئات الجيولوجية الدالة على وقوع ثوران بركانى حديث نوعا . ولا شك في أن الرواية العبرانية التي ذكرت في سفر التكوين ( ١٩ : ٢٣ — ٢٨ ) عن تخريب « سدوم » و « عمورة » ، وهما مدينتان كانتا في تلك البقعة بالنار والكبريت » من السماء ، ليست إلا إشارة مبهمة عن حدوث انفجار بركاني لم تنس ذكراه القبائل المحلية في العهد العبراني المبكر .

وقد صحب خروج العبرانيين من مصر خوارق جاء وصفها في كتاب العهد القديم ، لا شك في أنها ذات صبغة بركانية ، فالمظهر الغريب الذي ظهر به « يهوه » في صورة « عمود نار » أو « عمود من دخان » ، ثم تجليه فوق « طور سيناء » نهارا محدثا « للرعد والبرق والسحاب الكثيف » هي بالبداهة ظواهر بركانية ، وعلى ذلك كان من المعترف به منذ زمن أن « يهوه » ليس إلا إلها محليا للبراكين وكان مقره الختار « طور سيناء » ، ولكن العبرانيين تخلوا بتأثير من « موسى » عن آلهتهم « الوهيم » (٢) القدامي واتخذوا « يهوه » لهم إلها واحدا .

<sup>(</sup>١) وقد أدى ازدياد تقديس هذا الإسم عند اليهود إلى أنهم لفظوا بكلمة عبرانية تدل على ( رب ) بدل كلمة (يهوه ) وهذا الاستعمال أدى في النهاية إلى فقدان النطق القديم لكلمة ( يهوه ) وصارت حروفها الأربعة ساكنة ( ي هدف ٥ ) تلفظ بإضافة الحركات التي تستعمل مع كلمة ( رب ) في العبرية ، وبذلك أصبحت كلمة ( يهوه ) تلفظ جهوفه ( يهوفاه ) وهو صورة لهذا الاسم ليس له أصل قديم قط .

<sup>(</sup> فجر التاريخ : بريستد ــ ترجمة سليم حسن )

<sup>(</sup>٢) ألوهيم : جمع كلمة إيل .

على أنه لا بد من باعث آخر دعا إلى ذلك الانقلاب العظيم أقوى من تأثير « موسى » قائدهم الكبير . فمن الواضح أن التخلص من النير المصرى كان مصحوبا ببعض الظواهر الرهيبة التي عزيت إلى بطش « يهوه » الشديد . وإن الرأى القائل بحدوث انفجار بركانى فى « سيناء » حينا ضاق الخناق على العبرانيين فى خروجهم يجد من الأسباب ما يبرره ، إذ يمكن أن نفرض أن الزلزال الذى صحب ذلك الانفجار وموجة المد التي نتجت عن ذلك ، هما اللذان أفضيا إلى ابتلاع الجنود المصريين الذين كانوا يتعقبون أثر القوم الفارين .

ومهما يكن من أمر فإن الاعتقاد بأن العبرانيين عندما دخلوا منطقة « يهوه » الواقعة بالقرب من جبل سيناء نجاهم هو ببعض المظاهر العظيمة لقوته وعطفه قد احتل مكانة ثابتة في المعتقدات العبرانية المأثورة ، وحينما أقيم عراب ذلك الإله بعد مضى زمان طويل على ذلك في « بيت المقدس » صوره عباده من الإسرائيليين بأنه آت من « سينا » في قوة وأبهة ليتخذ مثواه فوق جبل « صهيون » .

يفترض برستد افتراضات ليواكب بين مذهبه المادى في تحليل التاريخ الديني وأحداث التوراة ، ولم يبدأى شك في توراة المنفى ولم يناقش موضوع تدوين التوراة بعد موت موسى عليه السلام بأكثر من خمسمائة سنة ، ولم يكشف عن أثر الأساطير البابلية والفرعونية في عقلية الذين كتبوا التوراة بأيديهم ، وعيب الذين يستنطقون الكتب المقدسة التي كتبت بعد موت أصحاب الرسالات بمئات السنين أنهم يفترضون أن تلك الكتب لا يأتيها الباطل من بين يديها فيصمون أحيانا رسل الله بالشرك ، ولا يرفعون أصابع الاتهام في وجه الذين دونوا تلك الكتب بعد أن زاغت قلوبهم عن الإيمان الصحيح .

جعلوا موسى عليه السلام يستعين بثعبان من نحاس ليشفى الناس، وجعلوا السيد المسيح الذى جاء ليسخر من عقيدة القرابين أكبر قربان فى تاريخ البشرية ، فالذين عبثوا بالكتب المقدسة كانوا متأثرين بالمجتمع الذى كانوا يعيشون فيه وبعقائد ذلك المجتمع . وكل دراسة عن الكتب المقدسة بعيدة عن دراسة الزمن الذى دونت فيه ومعتقدات الناس فى ذلك الزمن والأساطير التى كانت ذائعة وقت التدوين فهى دراسة مبتورة تشوه الحقيقة ولا تخدم التاريخ . ولا يعرف القرآن الكريم يهوه ولا الإيل بل يقرر فى وضوح أن للكون ربا واحدا هو رب آدم ورب نوح ورب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى ومحمد والأنبياء جميعا والمرسلين، ورب الناس رب العالمين ، وموسى وعيسى ومحمد والأنبياء جميعا والمرسلين ، ورب الناس رب العالمين ، إسرائيل من آل فرعون ، فإن كانت الزلازل والبراكين قد ثارت وأغرقت فرعون وجنوده فقد أتى ذلك بأمر الله ، وإلا كيف نعلل هذه الدقة فى التوقيت ؟ ولماذا ننسب الخوارق إلى الصدفة إذا كنا نؤمن بأن لهذا الكون ربا يدبر أمره وأن له الأمر جميعا ؟!

إن برستد لا يرى فى شرك بنى إسرائيل بالله ردة عن التوحيد الذى عرفه آباؤهم ، لأنه لو اعترف بذلك لهدم نظرية علماء المقابلة بين الأديان القائلة بترق الإنسان فى الدين . ويثور سؤال : هل كان إبراهيم موحدا أو كان من المشركين ؟ والجواب : كان إبراهيم خليل الرحمن يعبد الله وحده ، وقد اعترفت توراة المنفى بهذه الحقيقة ، وعلى ذلك سبق التوحيد الشرك ، فإن كان بنو إسرائيل قد أشركوا بالله بعد أن عرفوا الواحد القهار ، فهذه ردة لا تتفق مع نظرية علماء المقابلة بين الأديان وإن اتفقت كل الاتفاق مع النظرية القرآنية القائلة بالتوحيد فالشرك فإرسال رسول يعيد الناس إلى التوحيد ، وقد أرسل الله موسى عليه السلام إلى بنى إسرائيل بعد أن عبدوا العجل أسوة بقدماء الله موسى عليه السلام إلى بنى إسرائيل بعد أن عبدوا العجل أسوة بقدماء

المصريين ليعيدهم أو لا إلى التوحيد ثم يخلصهم من ذل آل فرعون المهين . ويقول برستد: « أما آلهة العبرانيين القدامي ( إيل ) التي لم يكن لها لون ولا أسماء أعلام يستدل بها على كل منها وليس لها شخصية ولا أصل تاريخي ، فإنهم استمروا طويلا منافسين ضعفاء لإلههم « يهوه » بعد أن استوطن الإسرائيليون فلسطين . وأما الآلهة التي كانت أشد بأسا في مناهضة « يهوه » فهم « البعول » الكنعانيون ، وبالرغم من أن العبرانيين كانوا قد اتخذوا « يهوه » إلههم القومي فإنه كان يوجد الكثير من بينهم من تمسك باعتقاده في الآلهة الأخرى مثل البعول ، وكثيرا ما كانوا يتخذونها معبودات لهم من دون أو « المريخ » لدليل على وجود نفس اسم « يهوه » كأنه علم مثل « أبوللو » أو « المريخ » لدليل على وجود آلهة أخرى لها أسماء أعلام مثله ، ونجد في التعليم الأول الذي وضعه « يهوه » نفسه لبني إسرائيل أنه كان يعلم بوجود الآلهة الأخرى ولذلك قال : « لن تكون لكم آلهة أخرى قبلي » .

وزعم برستيد بأن « الإيل » كانت آلهة العبرانيين القدامى فهو زعم مردود إن كان يقصد بالعبرانيين بنى إسرائيل واليهود وحدهم ، « فالإيل » كان رب إبراهيم وقد نسب إليه ابنه إسماعيل قبل أن يعرف يعقوب باسم إسرائيل ، والإيل عند إبراهيم هو الله وحده رب الناس إله الناس ، ولا أعتقد أنه كانت هناك منافسة بين « الإيل » و « يهوه » ولا يمكن تصور مثل هذه المنافسة إلا إذا أمكن أن نتصور أن هناك منافسة بين الله والرحمن . ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها . لقد عبد بنو إسرائيل البعول آلهة الكنعانيين والقرآن المجيد يؤيد هذه الحقيقة : « أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين »(١) .

إن المتصوفين عند ذكر الله يقولون : هو ، فهل يعقل أن نقول أن هناك منافسة بين الله وبين هو ، وأن الله وهو إللهان متنافسان في دين الإسلام ؟! وإذا

<sup>(</sup>١) الصافات ١٢٥ .

نادى المسلمون ربهم بقولهم يا الله ونادى المتصوفون ربهم بقولهم يا هو ، فهل يقال إن المسلمين يعبدون ربا غير رب المتصوفين ؟! إن ما فعله موسى \_ إن كان قد أطلق على ربه اسم « يهوه » \_ لا يختلف فى كثير عما فعله المتصوفون المسلمون ، وإن « الإيل » و « يهوه » و « الرب » فى كل لغات العالم ما دامت تشير إلى خالق السماوات والأرض وما بينهما فهى من أسماء الله ، تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام .

ويسير برستد على هدى نظرية علماء المقارنة بين الأديان فيقول: و وقد كان سير الإسرائيليين في الانتقال من عبادة آلهة عدة إلى عبادة إله واحد لجميع العالم بطيئا تدريجيا حتى لقد استغرق عدة قرون. كا نجد كذلك أن تصور العبرانيين فيما يختص بأخلاق إللههم قد مر في عدة أطوار منذ الوقت الذي كانوا فيه مبتهجين بقوة إللههم الطبيعي التي كانت تحطم الكنعانسيين وتذبحهم ، إلى أن وصلوا إلى تصور الإله أبا رحيما عادلا. وإن الذي يجعل في استطاعتنا للآن أن نتعرف بعض الخطوات في ذلك التطور الذي به تخطى الإسرائيليون في تفكيرهم إله الطبيعة ، هو كتابات الأنبياء العبرانيين بوجه عاص ، حيث يتبين لنا أن ذلك الإله مع استمرازه في حمل إله البركان القديم عاص ، حيث يتبين لنا أن ذلك الإله مع استمرازه في حمل إله البركان القديم البشري .

ولا بد أن النشأة المصرية القديمة التي يرجع إليها الفضل في جعل موسى قائدا عظيما قد ساهمت في إدراكه لتلك الصور الواجبة (ليهوه) في حياة قومه ، فإننا نرى مثلا أن نشأة ( موسى ) في مصر وتسميته باسم مصرى جعلاه يحض مواطنيه على الأخذ بشعيرة الخنان وهي عادة مصرية قديمة جدا كانت مراعاتها عامة في أيامه بين سكان وادى النيل ، ويرجع عهدها إلى ما لا يقل عن ثلاثة آلاف سنة أو تزيد قبل عصره ، وتنسب المعتقدات العبرانية ( غزوة تبوك )

دائما أصل تلك الشعيرة إلى « موسى ﴾ ( عليه السلام ) . هذا وإن اتخاذ موسى لعادة مصرية مقدسة واعتبارها علامة لبني إسرائيل مع أنها شعيرة ألفها بداهة في مصر منذ نعومة أظفاره ، يعد في الوقت نفسه برهانا قاطعا على أنه كان يستقى تعالم مما كان يعرفه عن الديانة المصرية القديمة . على أن « موسى » لم يكن عبدا لمحاكاة التقليد المصرى القديم ، ويظهر لنا ذلك عندما نراه اتخذ عن أهل « مدين » يهوه إلها له . ولما كان أهل « مدين » قوم بدو سذج ليس لهم من المهارة في الفنون ما يمكنهم من صنع تماثيل لآلهتهم ، فإنه ترك « يهوه » دون أن يصنع له صورة أو تمثالا ما ، كما كان الحال عند أهل « مدين » من قبل » . وللأسف فإن برستد يغالط في حقائق وردت في التوراة ــوإن كانت هي نبراس دراسته ـــ ليبرهن على نظريته القّائلة بأن موسى عليه السلام أخذ تعاليمه عن قدماء المصريين ، فهو يزعم أن الختان شعيرة أتخِذها موسى عليه السلام عند قدماء المصريين لتكون علامة بين بني إسرائيل ، بينها تقول التوراة إن الختان شعيرة إبراهيم خليل الرحمن وأنه أمر بختان الذكور فى اليوم السابع مسن مولدهم ، وقد ختن إسماعيل وهو ابن ثلاث عشر سنة ، وختن إسحاق في السابع من مولده ، وقد سبق أن قلت إن الختان كان معرو فا عند البابليين وإنها عادة كانت منتشرة بين قوم إبراهيم ، وأن خليل الرحمن لا بد أنه اختتن قبل أن يهاجر إلى ربه ، وأن دعوى أن الختان علامة بين الرب وبين بني إسرائيل إن هي إلا من ثمرة عقول الذين كتبوا التوراة في المنفى ليكون لبني إسرائيل فضل على العالمين.

وزعم أن أهل مدين لم يصنعوا لإللههم تمثالا لأنهم قوم بدو سذج ليس لهم من المهارة في الفنون ما يمكنهم من صنع تماثيل لإللههم ، وأن موسى لم يصنع تمثالا لإللهه اقتداء بأهل مدين ، ودارس التوراة يكتشف هذا الزيف ، فرب إسرائيل قد نهى عن صنع التماثيل حتى لا يرتد عباده إلى الوثنية وعبادة الأصنام

والأوثان ، فعدم صنع موسى تمثالا لربه يعود إلى أن صناعة التماثيل كانت محرمة عليه ، ولم تمنع عدم المهارة الفنية الأقوام السذج من اتخاذ صخرة رمز اللإله ، وإن ما فعله بنو إسرائيل بعد موسى من صنع تمثال لإلههم إن هو إلا ردة ، فالمطلق لا يمكن تجسيده وإذا جسد لم يعد مطلقا ، فصنع التماثيل للإله ليس تقدما دينيا بل هو نكسة في المفهوم الديني الذي يقرر أن كل ما خطر على بالك فالله على خلاف ذلك .

لم يصنع موسى تمثالا لربه فقد كان يقدر الله حق قدره ، ولكن برستد وجد فيما كتبه كتّاب التوراة عن موسى شيئا من الوثنية فلم يحاول أن ينفى عن موسى عليه السلام تلك المزاعم بل سارع يفسر ذلك بأن موسى لم ينس التماثيل الدينية المصرية : « على أننا نجد أن « موسى » كان يتمسك ببعض الذكريات عن التماثيل الدينية المصرية ، فقد كان هو نفسه يحمل عصا سحرية عظيمة لا شك فى أنها كانت فى صورة ثعبان تسكن فيها قوة « يهوه » ، كا كان ينصب ثعبانا من النحاس البراق ليشفى به الناس . وكان هذا الثعبان بطبيعة الحال أحد تلك الثعابين المقدسة العديدة فى مصر . وقد بقيت صورة ذلك الإله المصرى القديم عند العبرانيين إلى ما بعد استيطانهم فلسطين بزمن طويل ، واستمروا فى إطلاق البخور له مدة خمسة قرون بعد عهد « موسى » ، و لم يبعد من البيت المقدس إلا فى حكم « حزقيائيل » فى أواخر القرن الثامن ق . م . ( سفر الملوك الثاني ١١٨ : ٤ ) .

على أنه قد احتفظ العبرانيون إلى العهد المسيحى بقول مأثور عندهم يقرر أن « موسى » كان متفقها « فى كل حكمة المصريين » ( الإصحاح السابع الآية ٢٢ ) ، وهو قول لا يكاد يوجد ما يدعو إلى الشك في صحته ، على أنه لم يكن في مقدورنا إلا في السنين الأخيرة أن نفهم المصادر التي وصلت إلينا عن حياة المصريين القدماء فهما كافيا ندرك به أن « حكمة المصريين » كانت

قبل كل شيء عبارة عن التأملات والتدبرات ألاجتاعية ، ولا شك أن وموسى » كان ملما بأقوال أولئك الأنبياء الاجتاعيين الذين كانت أقدم كتاباتهم \_ كا ذكرنا فيما سبق \_ متداولة بين المصريين منذ ، ، ٥ اسنة عندما ابتدأ موسى فى تعليم قومه . ومن البديهي أن رجلا مثله نشأ محاطا بمثل ذلك النوع من الأدب كان لزاما عليه أن يشعر بالحاجة إلى دين يشتمل على تعاليم خلقية يزود به قومه » .

إن برستد يقرر أشياء يحاول أن يلبسها ثوب الحقيقة ، فهو يقول إن موسى كان يحمل عصا سحرية عظيمة لا شك فى أنها كانت فى صورة ثعبان ، فمن أين جاء بهذا التأكيد ؟ إنه كان يحمل عصا ليهش بها على غنمه ، عصا مثل كل عصى الرعاة ، فمن ذا الذى حول العصا إلى صورة ثعبان ؟ وإن كان بين أصحاب موسى فنان قادر على تحويل العصا إلى هيئة ثعبان فهل كان موسى عليه السلام يسمح له بذلك وهو الذى قال لبنى إسرائيل فى وصاياه : « محظور عليك أن تصنع لنفسك تمثالا منحوتا أو (صورة ) أى شكل فى السماء أو فى الأرض أو الماء » .

إنه يحاول أن يربط بين العصا وبين تحولها إلى ثعبان بقدرة الله تتلقف ثعابين السحرة ، فجعل العصاعلى صورة ثعبان تسكن فيها قوة « يهوه » . « وما تلك بيمينك يا موسى . قال هي عصاى أتوكا عليها وأهش بها على غنمي ولى فيها مآرب أخرى . قال ألقها يا موسى . فألقاها فإذا هي حية تسعى . قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى »(١) .

وزعم برستد أن موسى عليه السلام كان ينصب ثعبانا من النحاس البراق ليشفى به الناس ، وقد يكون معذورا فى هذا الزعم فهذا ما تقرره توراة المنفى ، ولكن كان عليه أن يناقش هذه الدعوى الظالمة وبين يديه نفس توراة

<sup>· 11 - 19</sup> ab (1)

المنفى التى تعترف بأن موسى عليه السلام حظر على بنى إسرائيل صنع التماثيل ، فكيف ينهى عن شيء ثم يفعله ؟!

إن فكرة الثعبان النحاسي التي جاءت في التوراة استهوت برستد لأنها أتاحت له فرصة الربط بين ذلك الثعبان والثعابين المقدسة المصرية ، فلم يحاول أن يميط اللثام عن زيف الفكرة بل تلقفها ليدلل بها على نظريته بأن موسى عليه السلام كان متأثرا في كل تعاليمه بالديانة المصرية القديمة .

عبد بنو إسرائيل العجل وموسى عليه السلام بينهم ، فهل نستدل من ذلك أن موسى عليه السلام قد عبد العجل ؟ كان بنو إسرائيل متأثرين بالديانة المصرية القديمة وقد بعث الله إليهم موسى عليه السلام ليعيدهم إلى عبادة الله وحده ، ولولا دعوته إلى عبادة رب الناس إله الناس لما كان هناك من سبب لنشوب العداوة بينه وبين فرعون ما دام كان يدعو إلى ديانة الفراعين .

إن الذين كتبوا التوراة في المنفى كانوا متأثرين بديانة المصريين القدماء وقد زعموا أن موسى عليه السلام قد اتخذ ثعبانا من النحاس البراق ليشفى به الناس ، وهو زعم لا يمكن لعقل سليم أن يتصوره إذا ما عرف أن موسى عليه السلام كان ينهى عن صنع التماثيل ، وأن ذلك جاء في توراة المنفى التي عادت تقرر اتخاذ موسى لتمثال ثعبان . وإنه لزعم لا يقبله عقل إذا عرف أن موسى الذي يدعو إلى عبادة الله وحده يتخذ ثعبانا دون أن يدرى أن ذلك شرك بربه . وأن حزقيال يكتشف بعده بمئات السنين أن ذلك الثعبان ليس من الدين في شيء فيرفعه من بيت المقدس .

موسى عليه السلام ينهى عن صنع التماثيل ثم يحول عصاه إلى صورة ثعبان ، وليس ذلك فقط بل يصنع تمثالا من النحاس البراق ليشفى به الناس . مزاعم متهافتة لا تتفق مع المنطق وإن كانت تتواكب مع أفكار الكهان الذين حوروا توراة الله إلى سجل يبخس قدر الأنبياء ويلطخهم بعار الشرك وعار الجنس

ويحض الناس على التمسك بتوافه المظاهر المادية ويبشرهم برضا الرب ما داموا محافظين على حقوق الكهنة من لحوم وهدايا وأنفال .

ولندع برستد مؤقتا ونعود إلى التوراة نستآنف معها رحلتنا لنري أن دولة إسرائيل انقسمت إلى دولتين وأصبح لكل منهما ملك . ففي السنة الثانية عشرة للملك يربعام ملك أبيام على يهوذا ، « وفي السنة العشرين ليربعام ملك إسر ائيل ملك آسا على يهوذا ، ملك إحدى وأربعين سنة في أورشلم واسم أمه معكة ابنة أبشالوم ، وعمل آسا ما هو مستقيم في عيني الرب كداود أبيه ، وأزال المأبونين من الأرض ونزع جميع الأصنام التي عمل آباؤه ، حتى إن معكة أمه خلعها من أن تكون ملكة لأنها عملت تمثالا لسارية ، وقطع آسا تمثالها وأحرقه في وادى قدرون ، وأما المرتفعات فلم تنزع إلا أن قلب آسا كان كاملا مع الرب كل أيامه . وأدخل أقداس أبيه وأقداسه إلى بيت الرب من الفضة والذهب والآنية . وكانت حرب بين آسا وبعشا ملك إسرائيل كل أيامهما . وصعد بعشا ملك إسرائيل على يهوذا وبني الرامة لكيلا يدع أحدا يخرج أو يدخل إلى آسا ملك يهوذا ، وأخذ آسا جميع الفضة والذهب الباقية في خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك ودفعها ليد عبيده: وأرسلهم الملك آسا إلى بنهدد بن طبريمون بن حربون ملك آرام الساكن في دمشق قائلا: إن بيني وبينك وبين أبي وأبيك عهدا ، هو ذا قد أرسلت لك هدية من فضة وذهب فتعال انقض عهدك مع بعشا ملك إسرائيل فيصعد عنى . فسمع بنهدد للملك آسا وأرسل رؤساء الجيوش التي له على مدن إسرائيل وضرب عيون ودان وآيل بيت معكة وكل كنَّروت مع كل أرض نفتالي . ولما سمع بعشا كف عن بناء الرامة وأقام في نِرصة . فاستدعى الملك آسا كل يهوذا . لم يكن برىء . فحملوا كل حجارة الرامة وأخشابها التي بناها بعشا وبني بها الملك آسا جميع بنيامين والمصفاة ، وبقية كل أمور آسا وكل جبروته وكل ما فعل والمدن التي

بناها أما هى مكتوبة فى سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا . غير أنه فى زمان شيخوخته مرض فى رجليه ، ثم اضطجع آسا مع آبائه ودفن مع آبائه فى مدينة داود أبيه وملك يهو شافاط ابنه عوضا عنه » .

كانت قلوبهم شتى حتى قبل أن تنقسم دولتهم إلى دولتين ، أما وقد صارت إسرائيل دولة واليهودية دولة أخرى فقد تجاوزت العداوة القلوب إلى إعلان الحرب واستغاثة ملك اليهودية بملك دمشق . و لم يتعال ملك يهوذا على ملك دمشق و لم يقل إنه من الأمم من كلاب البشرية ، بل انحنى له فى ود وقدم إليه المدايا ليحقق مآربه الدنيوية . واستمرت الحروب بين إسرائيل واليهودية ، وما من ملك من ملوكهم سار فى طريق الرب ، أصابتهم جميعا لعنة كتّاب التوراة التى صبوها بلا حساب على أنبياء الله وكل الملوك بلا تفريق . وقد جعلوا الله يقول عن بعشا : « من أجل أنى قد رفعتك من التراب وجعلتك رئيسا على شعبى إسرائيل ، فسرت فى طريق يربعام وجعلت شعبى إسرائيل رئيسا على شعبى إسرائيل ، فسرت فى طريق يربعام وجعلت شعبى إسرائيل لبيت يربعام بن نباط ، فمن مات لبعشا فى المدينة تأكله الكلاب ، ومن مات لبيت يربعام بن نباط ، فمن مات لبعشا فى المدينة تأكله الكلاب ، ومن مات له فى الحقل تأكله طيور السماء ، وبقية أمور بعشا وما عمل وجبروته أما هى مكتوبة فى سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل ؟ واضطجع بعشا مع آبائه ودفن فى مكتوبة فى سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل ؟ واضطجع بعشا مع آبائه ودفن فى مكتوبة فى سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل ؟ واضطجع بعشا مع آبائه ودفن فى نصرة ، و ملك أيلة ابنه عوضا عنه » .

لم يستطع الذين كتبوا التوراة أن يفهموا أن الملك لله يؤتيه من يشاء : فإذا انتقل الملك من بيت إلى بيت فذلك فى زعمهم دليل غضب الله على أهل بيت الملك الذى زال . ولا بد أن الملك قد أغضب الرب حتى نزع منه الملك ، وليس لزوال الملك تفسير آخر عندهم . فالملك هو غاية المراد من الرب ، ما داموا لا يؤمنون ببعث ولا نشور ولا جنة إلا جنتهم الأرضية ، والسلطان هو الأمل المنشود والغاية التى ما بعدها غاية حتى لو جلب الشقاء ، فزوال

ذلك النعيم الأرضى يحمل في طياته غضبا ربانيا ، والغضب الرباني لا يكون الا بعصيان الرب وتنكب طريقه . وكان هذا الفهم هو المسيطر على عقول الذين كتبوا التوراة في المنفى ، وكان جزاء كل من انتزع الملك منه أن « من مات لذلك الملك في المدينة تأكله الكلاب ، ومن مات له في الحقل تأكله طيور السماء » . والقرآن الكريم يعارض هذه النظرية الخاطئة : « قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء و تغل من تشاء و تعز من تشاء و تفل من تشاء و يدك الخير إنك على كل شيء قدير »(١) .

ويستمر الذين كتبوا التوراة في المنفى في تسجيل تاريخ إسرائيل واليهودية ، ويلاحظ أن ما من ملك إلا وكان معه نبى . والنبوة عند بنى إسرائيل تختلف في معناها عن النبوة في الإسلام ؛ فالنبى في التوراة هو الملهم الذي يخبر بشيء من أمور الغيب المستقلة ، وقيل إن معنى أصل مادته في العبرانية القديمة المتكلم بصوت جهورى مطلقا أو في الأمور التشريعية ، أما النبوة في الإسلام فهى مقترنة بوحى الله ، والنبى من أوحى الله إليه وحيا ، فإن أمره بتبليغه كان رسول : فكل رسول نبى وما كل نبى رسول . وقد انقطعت النبوة والرسالة معا بعد محمد \_ عليه .

وجاء في تفسير « نبى . أنبياء . نبوة » من قاموس الكتاب المقدس المطبوع في المطبعة الأمريكانية في بيروت سنة ١٨٩٤ ما نصه :

( النبوة لفظة تفيد معنى الإخبار عن الله وعن الأمور الدينية ولا سيما عما سيحدث فيما بعد. وسمى هارون نبيا لأنه كان الخبر والمتكلم عن موسى نظرا لفصاحته ( خروج ٧: ١). أما أنبياء العهد القديم فكانوا ينادون بالشريعة الموسوية وينبئون بمجىء المسيح. ولما قلت رغبة الكهنة وقل اهتمامهم بالتعليم والعلم في أيام صموئيل أقام مدرسة في الرامة وأطلق على تلامذتها اسم بنى

<sup>(</sup>١) آل عمران ٢٦ .

الأنبياء ، فاشتهر من ثم صموئيل بإحياء الشريعة وقرن اسمه باسم موسى وهارون فى مواضع كثيرة من الكتاب . وتأسست أيضا مدارس أخرى للأنبياء فى بيت إيل وأريحا والجلجال وأماكن أخرى . وكان رئيس المدرسة النبوية يدعى أبا أو سيدا ، وكان يعلم فى هذه المدارس تفسير التوراة والموسيقى والشعر ، ولذلك كان الأنبياء شعراء وأغلبهم كانوا يرنمون ويلعبون على آلات الطرب . وكانت الغاية من هذه المدارس أن يرشح الطلبة فيها لتعليم الشعب . أما معيشة الأنبياء وبنى الأنبياء فكانت ساذجة للغاية ، وكثير منهم كانوا متنسكين أو طوافين يضافون عند الأتقياء .

ويظهر أن كثيرين من الذين تعلموا فى تلك المدارس لم يعطوا قوة على الإنباء بما سيأتى ، إنما اختص بهذه الخصوصية أناس منهم كان الله يقيمهم وقتا دون آخر حسب مشيئته ويعدهم بتربية فوق العادة لواجباتهم الخطيرة . على أن بعض الأنبياء الملهمين كان يختصهم الله بوحيه و لم يتعلموا من قبل ولا دخلوا تلك المدارس كعاموس مثلا ، فإنه كان راعيا وجانى جميز .

أما النبوة فكانت على أنواع مختلفة كالأحلام والرؤى والتبليغ ، وأحيانا كثيرة كان الأنبياء يرون الأمور المستقبلة بدون تمييز أزمنتها ، فكانت تقترن في رؤاهم الحوادث القريبة العهد مع البعيدة ... ، .

فالنبوة عند بنى إسرائيل كانت صناعة تعلم موادها فى المدارس ويستعان على الإقناع بها بالتخيلات الشعرية والإلهامات الكلامية والمؤثرات الغنائية والموسيقية والمعلومات المكتسبة ، وكان أنبياؤهم متنسكين أو طوافين على الناس يعيشون ضيوفا عند الأتقياء المحبين لرجال الدين كما هو المعهود من دراويش المتصوفة أهل الطرق فى المسلمين . فلا عجب إن فاضت توراة المنفى بمعاصيهم فهم ليسوا معصومين من المعاصى والرذائل ، فالله لم يرسلهم إلى البشر لهدايتهم بل استمدوا نبوتهم من الأحلام والرؤى المنامية والتخيلات

المبهمة والإخبار عن الأمور المستقبلة ، وما أكثر ما كانت نبوءتهم تخطىء ، وقد كانوا لا يفترقون فى كثير أو قليل عن العرافين والمنجمين بله الروحانيين المكاشفين .

ولنعد إلى التوراة لنرى كيف ارتد بنو إسرائيل بعد أن عرفوا التوحيد ، وكيف ذبحوا أبناءهم قربانا لآلهتهم بعد أن قضى إبراهيم الخليل على هذه العادة ، وكيف عادوا لعبادة آلهة الشعوب بعد أن طال عليهم الأمد وقست قلوبهم .

« وآخاب بن عُمرى ملك على إسرائيل فى السنة الثامنة والثلاثين لآسا ملك يهوذا ، وملك أخاب بن عمرى على إسرائيل فى السامرة اثنتين وعشرين سنة . وعمل آخاب بن عمرى الشر فى عينى الرب أكثر من جميع الذين قبله ، وكأنه كان أمرا زهيدا سلوكه فى خطايا يربعام بن نباط حتى اتخذ إيزابل ابنة أثبعل ملك الصيدونيين امرأة وسار وعبد البعل وسجد له . وأقام مذبحا للبعل فى بيت البعل الذى بناه فى السامرة . وعمل آخاب سوارى وزاد أخآب فى العمل لا غاظة الرب إله إسرائيل أكثر من جميع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبله ، فى أيامه بنى حينيل اليتشيلى أريحا ، بأبيرام بكره وضع أساسها . ويسجوب صغيره نصب أبوابها حسب كلام الرب الذى تكلم به عن يد يشوع بن نون » .

هل كان ذبح الابن البكر عند وضع أساس أريحا بأمر من رب إسرائيل؟ وهل أوحى الله إلى يشوع بن نون أن يذبح بانى أريحا بكره عند وضع أساسها ؟ يا رب! ما كل هذا الظلام الذى يخيم على توراة المنفى ؟ إن أنفاسى تضيق وأنا أقرأ هذه الإصحاحات ، وأعوذ بجلال وجهك يا نور السماوات والأرض أن تكون كل هذه الظلمات من وحيك . إن الذين كتبوا التوراة فى المنفى عميت قلوبهم التى فى صدورهم عن نورك ، فغمسوا أقلامهم فى

ظلمات أفئدتهم فجاءت توراتهم تنبض بحقدهم وقسوتهم وفساد القصور التي كانوا فيها يتمرغون .

« وقال إيليا اليتشبى من مستوطنى جلعاد لآخاب : حى هو الرب إله إسرائيل الذى وقفت أمامه : إنه لا يكون طل ولا مطر فى هذه السنين إلا عند قولى .

وكان كلام الرب له قائلا: انطلق من هذا واتجه نحو المشرق واختبىء عند نهر كريث الذى هو مقابل الأردن ، فتشرب من النهر ، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك . فانطلق واعمل حسب كلام الرب . فذهب وأقام عند نهر كريث الذى هو مقابل الأردن ، وكانت الغربان تأتى إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء وكان يشرب من النهر . وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض .

وكان له كلام الرب قائلا: قم اذهب إلى صرفة التى لصيدون وأقم هناك ، هو ذا قد أمرت هناك امرأة أرملة تعولك ، فقام وذهب إلى صرفة ، وجاء إلى باب المدينة وإذا بامرأة أرملة هناك تقش عيدانا فناداها وقال : هاتى لى قليل ماء في إناء فأشرب ، وفيما هى ذاهبة لتأتى به ناداها وقال : هاتى لى كسرة خبز في يدك . فقالت : حى هو الرب إلهك . إنه ليست عندى كعكة ولكن ملء كف من الدقيق في الكوّار وقليل من الزيت في الكوز ، وهأنذا أقش عودين لآتى وأعمله لى ولابنى لنأكله ثم نموت . فقال لها إيليا : لا تخافي ادخلى واعملى كقولك ، ولكن اعملي لى منها كعكة صغيرة أولا واخرجى بها إلى ، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا ، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل : إن كوّار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذى فيه يعطى الرب مطرا على وجه الأرض . فذهبت وفعلت حسب قول إيليا وأكلت هى وهو وبيتها أياما . كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذى تكلم به عن

يد إيليا .

وبعد هذه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جدا حتى لم تبق فيه نسمة . فقالت لإيليا ما لى ولك يا رجل الله ؟ هل جئت إلى لتذكيرى إلى وإماتة ابنى ؟ فقال لها : أعطينى ابنك . وأخذه من حضنها وصعد به إلى العلية التى كان مقيما بها وأضجعه على سريره ، وصرخ إلى الرب وقال : أيها الرب إللهى أأيضا إلى الأرملة التى أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها . فتمدد على الولد ثلاث مرات وصرخ إلى الرب وقال : يا رب إللهى لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه . فسمع الرب لصوت إيليا فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش . فأخذ إيليا الولد ونزل به من العلية إلى البيت ودفعه لأمه ، وقال إليا : انظرى ابنك حى ، فقالت المرأة لإيليا : هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق » .

فى أى شريعة يصرح لرجل أن يبيت مع امرأة غريبة فى بيت واحد ، سواء أكان يبيت فى العالية أم فى حجرتها ؟ إن الذين كتبوا التوراة زعموا أن الله أوحى إلى إيليا أن ينطلق إلى بيت الأرملة الخاطئة ليعيش عندها ، فإيليا ليس من خريجى معهد الأنبياء فحسب بل قد أوحى إليه ، فهل يعقل أن نبيا سخر الله له الغربان لتطعمه خبزا ولحما فى الصباح وفى المساء يتهم ربه بالإساءة دائما فيقول له فى قحة : أأيضا إلى الأرملة التى أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها ؟ إنه قول يكشف رأى رجل الله فى ربه وهو قول تقشعر منه أبدان الذين يتقون الله حق تقاته ، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون .

« وبعد أيام كثيرة كان كلام الرب إلى إيليا في السنة الثالثة قائلا : اذهب وتراء لأخآب فأعطى مطرا على وجه الأرض . فذهب إيليا ليتراءى لأخآب وكان الجوع شديدا في السامرة ، فدعا أخآب عوبديا الذي على البيت . وكان

عوبديا يخشى الرب جدا . وكان حينها قطعت إيزابل أنبياء الرب أن عوبديا أخذ مائة نبي وخبأهم خمسين خمسين رجلا في مغارة وعالهم بخبز وماء . وقال أخآب لعوبديا: اذهب في الأرض إلى جميع عيون الماء وإلى جميع الأودية لعلنا نجد عشبا فنحيي الخيل والبغال ولا نعدم البهائم كلها . فقسما بينهما الأرض ليعبرا بها ، فذهب أخآب في طريق واحد وحده وذهب عوبديا في طريق آخر وحده . وفيما كان عوبديا في الطريق إذا بإيليا قد لقيه . فعرفه وخر على وجهه وقال : أأنت هو سيدي إيليا ؟ . فقال له : أنا هو . اذهب وقل لسيدك : هو ذا إيليا . فقال : ما هي خطيئتي حتى إنك تدفع عبدك ليد أُخآب ليميتني ! حي هو الرب إلنهك ، إنه لا توجد أمَّة ولا مملكة لم يرسل سيدي إليها ليفتش عليك ، وكانوا يقولون إنه لا يوجد ، وكان يستحلف المملكة والأمة إنهم لم يجدوك . والآن أنت تقول اذهب قل لسيدك هو ذا إيليا ، ويكون إذا انطلقت من عندك أن روح الرب يحملك إلى حيث لا أعلم. فإذا أتيت و أخيرت أخاّب ولم يجدك فإنه يقتلني . وأنا عبدك أخشى الرب منذ صباي . ألم يُخبر سيدي بما فعلت حين قتلت إيزابل أنبياء الرب إذ خبأت من أنبياء الرب ماثة رجل خمسين خمسين رجلا في مغارة ، وعالهم بخبز وماء ، وأنت الآن تقول اذهب قل لسيدك هو ذا إيليا ، فيقتلني . فقال إيليا حي هو رب الجنود الذي أنا و اقف أمامه إلى اليوم أتراءى له ، فذهب عوبديا للقاء أخآب وأخبره ، فذهب أخآب

قال \_ عَلَيْكُ : « علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل » . وصدق رسول الله \_ عليه صلوات الله وسلامه . فعلماء المسلمين يجتهدون فى تفسير القرآن المجيد ويقرض أغلبهم الشعر ، وأنبياء بنى إسرائيل الذين يتخرجون فى معهد الأنبياء فى الرامة أو بيت إيل يجتهدون فى تفسير التوراة التى نزلت على موسى نورا وهدى لبنى إسرائيل قبل أن يحرقها بختنصر ، وقبل أن تكتب توراة المنفى على

أنقاض أساطير الشعوب وديانات الأمم وأقوال الحكماء الأقدمين ، وكانوا يتعلمون الشعر والموسيقي ولا أحسب الموسيقي إلا نوعا من التجويد الذي يتعلمه علماء المسلمين .

كان أنبياء بنى إسرائيل المشتغلون بالتفسير فى مكانة علماء المسلمين ، وقد انحطت مكانة أنبياء بنى إسرائيل الذين عكفوا على تفسير توراة المنفى عن مكانة علماء المسلمين ، فهؤلاء يفسرون مزاعم أناس كتبوا توراتهم بمداد الحقد والدنس والكراهية ، وهؤلاء يفسرون كتابا أحكمت آياته من لدن عزيز خبير .

و لما رأى أخآب إبليا قال له أخآب: أأنت هو مكدر إسرائيل؟ فقال: لم أكدر إسرائيل بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وسيرك وراء البعليم . فالآن أرسل واجمع إلى كل إسرائيل إلى جبل الكرمل وأنبياء البعل أربع المائة والخمسين وأنبياء السوارى أربع المائة الذين يأكلون على مائدة إيزابل . فأرسل أخآب إلى جميع بنى إسرائيل ، وجمع الأنبياء إلى جبل الكرمل ، فتقدم إيليا إلى جميع الشعب وقال : حتى متى تعرجون بين الفريقين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه ، فلم يجبه الشعب بكلمة ، ثم قال إيليا للشعب : أنا بقيت نبيا للرب وحدى وأنبياء البعل السعب بكلمة ، ثم قال إيليا للشعب : أنا بقيت نبيا للرب وحدى وأنبياء البعل أربع مائة وخمسون رجلا ، فليعطونا ثورين فيختاروا لأنفسهم ثورا واحد وأبعم مائة وخمسون رجلا ، فليعطونا ثورين فيختاروا لأنفسهم ثورا واحد وأجعله على الحطب ولكن لا أضع نارا . ثم تدعون باسم آلهتكم وأنا أدعو وأجعله على الحطب ولكن لا أضع نارا . ثم تدعون باسم آلمتكم وأنا أدعو باسم الرب ، والإله الذى يجيب بنار فهو الله . فأجاب جميع الشعب وقالوا : الكلام حسن . فقال إيليا لأنبياء البعل : اختاروا لأنفسكم ثورا واحدا وقربوا الكلام حسن . فقال إيليا لأنبياء البعل : اختاروا لأنفسكم ثورا واحدا وقربوا باسم آلمتكم ولكن لا تضعوا نارا . فأخذوا الكرد مأنتم الأكثر ، وادعوا باسم آلمتكم ولكن لا تضعوا نارا . فأخذوا الثور الذى أعطى لهم وقربوه ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهر قائلين :

يا بعل أجبنا . فلم يكن صوت ولا مجيب ، وكانوا يرقصون حول المذبح الذي عمل. وعند الظهر سخر بهم إيليا وقال: ادعوا بصوت عال لأنه إله. لعله مستغرق أو في خلوة أو في سفر أو لعله نائم فيتنبه . فصرخوا بصوت عال وتقطعوا حسب عاداتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم الدم ، ولما جاز . الظهر وتنبأوا إلى حين إصعاد التقدمة ولم يكن صوت ولا مجيب ولا مُصغ، قال إيليا لجميع الشعب تقدموا إلى . فتقدم جميع الشعب إليه . فرمم مذبح الرب المتهدم، ثم أخذ إيليا اثني عشر حجرا بعدد أسباط بني يعقوب الذي كان كلام الرب إليه قائلا: إسرائيل يكون اسمك. وبني الحجارة مذبحا باسم الرب وعمل قناة حول المذبح تسع كيلتين من البُّرْر ، ثم رتب الحطب وقطع الثور ووضعه على الحطب وقال : املأوا أربع جرات ماء وصبوا على المحرقة وعلى الحطب، ثم قال ثنوا. فثنوا، وقال ثلثوا، فثلثوا. فجرى الماء حول المذبح وامتلأت القناة أيضا ماء . وكان عند إصعاد التقدمة أن إيليا النبي تقدم وقال : أيها الرب إلنه إبراهيم وإسحاق وإسرائيل ليُعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل وأني أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور . استجبني يا رب . استجبني ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإلله وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا . فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه التي في القناة . فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا : الرب هو الله ، الرب هو الله . فقال لهم إيليا : أمسكوا أنبياء البعل ولا يُفلت منهم رجل . فأمسكوهم فنزل بهم إيليا إلى نهر فشون وذبحهم هناك » . تطلق هذه الإصحاحات لفظة « نبي » على الذين يخدمون النعل كا تطلقها على الذين يخدمون الله ، فلا فرق بينها وبين الكاهن . وقد قيل إن معنى أصل مادته في العبرانية القديمة : المتكلم بصوت جهوري مطلقا أو في الأمور التشريعية ، وعلى ذلك فليس هناك فرق بين أنبياء البعليم وأنبياء بني إسرائيل ما دام الجميع يتكلمون بصوت جهورى فى أمور الدين ، ولعل ذلك هو السبب فى أن السيد المسيح قد فرق بين الأنبياء والأنبياء الكذبة ، أما الإسلام فإنه لا يعرف من أنواع الأنبياء إلا الأنبياء الذين أوحى الله إليهم وحيا . أما الذين يدعون النبوة دون وحى الله فهم فى عرف الإسلام دجالون لا تلقى إليهم الأسماع .

جاء جميع الرسل والأنبياء لتعليم الناس ما به يصلح حالهم ويستعدون لآلهم بطريق التبشير لمن آمن وأصلح عملا ، بحسن الثواب ، وإنذار من كفر وأفسد عملا ، بالعذاب . وحكمة ذلك أن لا يكون للناس على الله حجة بجهلهم ما يجب عليهم من أصول الإيمان ، وما تصلح به الأنفس وتتزكى من صالح الأعمال ، فتسعد لسعادة الدنيا بقدرها وسعادة الآخرة من بعدها . ولكن الذين كتبوا التوراة في المنفى جعلوا الثواب والعقاب في الدنيا ، فلا ذكر لدار الآخرة وما أعد فيها للمتقين ، ولا ذكر للنار التي أعدت للكافرين .

إن إيليا قد ذبح أنبياء البعل الكاذبين ولم يبشرهم بعذاب أليم ؟ وقد يكون القتل جزاء للكافرين فما هو جزاء الشهداء والصالحين ؟ وما هي العقوبة التي تنزل بالظالمين إذا انتهت أيامهم على الأرض دون عقاب ؟ « ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون »(١).

أتى إيليا بمعجزة على الملأ، فلما رأى الشعب نار الرب تأكل القربان \_ كا زعم كتاب التوراة \_ خر الناس ساجدين وقالوا: الرب هو الله، الرب هو الله. عادوا إلى الصراط المستقيم ولكن هذه الهداية لم ترض كتاب التوراة فهم لا يرضون عن النهايات السعيدة بل لا بد من أن تنتهى حياة البشر بمأساة، وأن ينتهى دور الأنبياء بالإخفاق، وأن ينتصر الكفر على الإيمان ليكون ذلك سببا

<sup>(</sup>١) المؤمنون ٦٢ .

في سقوط بيت من بيوت الملك وانتقاله إلى بيت آخر .

« وقال إيليا لأخآب اصعد كل واشرب لأنه حس دوى مطر . فصعد أخآب ليأكل ويشرب ، وأما إيليا فصعد إلى رأس الكرمل وخر إلى الأرض وجعل وجهه بين ركبتيه وقال لغلامه : اذهب تطلع نحو البحر . فصعد وتطلع وقال : ليس شيء . فقال : ارجع . سبع مرات . وفي المرة السابعة قال : هو ذا غيمة صغيرة قدر كف إنسان صاعدة من البحر . فقال : اصعد قل لأخآب اشدد وانزل لئلا يمنعك المطر . وكان من هنا إلى هنا أن السماء اسودت من الغيم والريح وكان مطر عظيم . فركب أخآب ومضى إلى يزرعيل ، وكانت يد الرب على إيليا فشد حقويه وركض أمام أخآب حتى نجى إلى يزرعيل .

وأخبر أخاب إيزابل بكل ما عمل إيليا وكيف أنه قتل جميع الأنبياء بالسيف . فأرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا تقول : هكذا تفعل الآلهة وهكذا تريد إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم فى نحو هذا الوقت غدا . فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه ، وأتى إلى بئر سبع التى ليهوذا وترك غلامه هناك ، ثم سار فى البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رثمة وطلب الموت لنفسه وقال : قد كفى الآن يا رب ، خذ نفسى لأننى لست خيرا من آبائى ، واضطجع ونام تحت الرثمة وإذا بملاك قد مسه وقال : قم وكل . فتطلع وإذا كعكة رضف وكوز ماء عند رأسه فأكل وشرب ثم رجع فاضطجع . ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال : قم وكل لأن المسافة كثيرة عليك . فقام وأكل وشرب وسار بقوة تلك الأكلة أربعين نهارا وأربعين ليلة إلى جبل الله وشرب ، و دخل هناك المغارة وبات فيها .

وكان كلام الرب إليه يقول له: ما لك ههنا يا إيليا ؟ فقال: قد غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بنى إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذبحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدى وهم يطلبون نفسى ليأخذوها. فقال: (غزوة تبوك)

اخرج وقف على الجبل أمام الرب. وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قلا شقت الجبال و كسرت الصخور أمام الرب و لم يكن الرب فى الريح ، و بعد الريح زلزلة و لم يكن الرب فى الزلزلة ، و بعد الزلزلة نار و لم يكن الرب فى النار و بعد النار صوت منخفض خفيف . فلما سمع إيليا لف وجهه برادئه ووقف فى باب المغارة ، وإذا بصوت إليه يقول : ما لك ههنا يا إيليا ؟ فقال : غرت غيرة للرب إلله الجنود لأن بنى إسرائيل قد تركوا عهدك و نقضوا مذابحك و قتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدى ، وهم يطلبون نفسى ليأ خذوها . فقال له الرب : اذهب راجعا فى طريقك إلى برية دمشق وادخل وامسح حزائيل ملكا الرب : اذهب راجعا فى طريقك إلى برية دمشق وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام ، وامسح يا هو بن نمشى ملكا على إسرائيل ، وامسح إليشع بن شافاط من آيل محولة نبيا عوضا عنك . فالذى ينجو من سيف حزائيل يقتله يا هو ، والذى ينجو من سيف حزائيل يقتله يا هو ، والذى ينجو من سيف إسرائيل سبعة آلاف كل الركب التى لم تجثُ للبعل وكل فم لم يقبله .

فذهب من هناك ووجد إليشع بن شافاط يحرث وإثنا عشر فدان بقر قدامه وهو مع الثانى عشر . فمر إيليا به وطرح رداءه عليه . فترك البقر وركض وراء إيليا وقال : دعنى أقبل أبى وأمى وأسير وراءك . فقال له : اذهب راجعا لأنى ماذا فعلت لك . فرجع من ورائه وأخذ فدان بقر وذبحهما وسلق اللحم بأدوات البقر وأعطى الشعب فأكلوا . ثم قام ومضى وراء إيليا وكان

لم يشفع لإيليا أن النار قد أكلت قربانه وأن الشعب قال وهو يخر ساجدا: الله إلى الله إسرائيل. الله إلى الله إسرائيل. فإيزابل قد أصرت على قتله ففر من وجهها إلى الله وهو يدعو ربه أن ينهى حياته يأسا وقنوطا، وما كان لنبى يصطفيه الله أن يضيق بنعمة أنعمها الله عليه فالنبوة أعظم تكريم يكرم به الله عبده، وما من نبى إلا وقد حمل أعباء النبوة وهو راض عما يحتمل من أذى في سبيل ربه، فهو

يعيش مع الله وبالله متفرح بالنظر إلى وجهه ، وإن آلام الأرض كلها لتذوب أمام وحى يوحى ، وظلمات القنوط لا بد أن تتبدد أمام شروق نور الله فى قلبه ، فقول إيليا لربه: قد كفى الآن يا رب خذ نفسى لأننى لست خيرا من آبائى لا يتسق مع النبوة ، فهو فرار من حمل النبوة لا يليق بنبى اصطفاه ربه ، فذلك الزعم من وهم الذين كتبوا التوراة فى المنفى ، فقد كانوا يتمنون الموت لما كان اليأس من العودة إلى فلسطين يدب فى أفئدتهم ، فوضعوا ما هم فيه من حالة نفسية وأعاروا أنبياءهم ما هم فيه من قلق ويأس وقنوط .

إن يآس إيليا وقنوطه لا يتساوق مع ما هو مفروض في الأنبياء من امتئال أوامر الله: « ولقد كُذّبت رسل من قبلك فصبروا على ما كُذّبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين »(١). ويعود كتبة التوراة لتأكيد الصورة الخاطئة التي كونوها في أذهانهم عن الله سبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا، فيصفونه بالعبور وبالمرور، ويجعلون له مكانا ظلل الغمام والريح والزازلة والنار: « ولقد آتينا موسى الكتاب

فاختُلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفي شك منه مريب »(١) .

ولنعد إلى الإصحاح العشرين من سفر الملوك الأول لنرى أن الذلة والمسكنة قد ضربت على بنى إسرائيل حتى وهم سادة فى فلسطين قبل أن يأخذهم بختنصر سبايا إلى أرض العراق: « وجمع بنهدد ملك آرام كل جيشه واثنين وثلاثين ملكا معه وخيلا ومركبات، وصعد وحاصر السامرة وحاربها وأرسل رسلا إلى أخآب ملك إسرائيل إلى المدينة وقال له: هكذا يقول بنهدد:

<sup>(</sup>۱) الأنعام ٣٤، ٣٥. (٢) هود ١١٠.

لى فضتك وذهبك ولى نساؤك وبنوك الحسان . فأجاب ملك إسرائيل وقال : حسب قولك يا سيدي الملك أنا وجميع مالى لك » .

إن أخآب ملك إسرائيل يقبل تهديد ملك دمشق ولكن الشيوخ يرفضون ، وتدور معركة بين بنى إسرائيل وبنهدد ويهزم رجال إسرائيل بنهدد والملوك الذين كانوا معه ، وإنه بعيد عن التصور أنه كان هناك اثنان وثلاثون ملكا غير بنهدد في منطقة الشام إلا إذا كان الذين كتبوا التوراة في المنفى قد أطلقوا على شيوخ القبائل لقب ملوك كا أطلقوا لفظة نبى على الدارسين في مدارس أبناء الأنبياء في الرامة وبيت إيل .

وانتهت الحرب بين أخاب وبين بنهدد بعقد معاهدة بينهما اتفق فيها على أن يرد أخاب المدن التي أخذها أبوه إلى بنهدد، ولم ينج أخاب الذي هزم بنهدد والملوك من لعنة كتاب التوراة فقد جعلوا أخاب يغتصب كرم جاره بتدبير امرأته إيزابل، فيغضب الرب على أخاب وإيزابل ويقول: «هأنذا أجلب عليك شرا وأبيد نسلك وأقطع لأخاب كل بائل بحائط، ومحجوز ومطلق في عليك شرا وأبيد نسلك وأقطع لأخاب كل بائل بحائط، ومحجوز ومطلق في الإغاظة التي أغظتني و لجعلك إسرائيل يخطيء. وتكلم الرب عن إيزابل أيضا قائلا: إن الكلاب تأكل إيزابل عند مترسة يزرعيل، من مات لأخاب في المدينة تأكله الكلاب ومن مات في الحقل تأكله طيور السماء. و لم يكن كأخاب الذي باع نفسه لعمل الشر في عيني الرب الذي أغوته إيزابل امرأته. ورّجَس جدا بذهابه وراء الأصنام حسب كل ما فعل الآموريون الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، ولما سمع أخاب هذا الكلام شق ثيابه وجعل مسحا على جسده، وصام واضطجع باليسح، ومشي بسكوت. وجعل مسحا على جسده، وصام واضطجع باليسح، ومشي بسكوت. فكان كلام الرب إلى إيليا التشبي قائلا: هل رأيت كيف أيامه بل في أيام ابنه أمامي ؟ فمن أجل أنه قد اتضع أمامي لا أجلب الشر في أيامه بل في أيام ابنه

أجلب الشرعلي بيته » .

وجعلوا إلله إسرائيل إللها سوداوى المزاج يتربص بعباده ، لا يرحم ولا يقبل التوبة بل يؤجل انتقامه ويقرر أن ينتقم من الابن قبل أن يفعل الابن خيرا أو شرا ، لكأنما كان إله إسرائيل عدوا لعباده ينصب لهم الشرك ليسقطوا في الخطيئة ثم يسومهم سوء العذاب على ما اقترفوا من خطأ ، ولا جرم فهو قد ندم على أنه قد خلق البشر وبات يتربص بهم حتى لا ينافسوه في ملكه !

وتنشب حرب بين أخآب ملك إسرائيل ويهو شافاط ملك يهوذا من ناحية ، وبين ملك آرام . ويقتل أخآب ويصبح أخزيا بن أخآب ملكا على إسرائيل دون أن يدرى أن إله إسرائيل يتربص به وأنه سيجلب عليه الشر وعلى بيته جزاء على ما اقترف أبوه من معاصى قبل أن يتوب ، فالتوبة عند إله إسرائيل لا تغسل الذنوب ، وهو يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء حتى الجيل الرابع ، وهذا هو عدله إن كان الذين كتبوا التوراة في المنفى قد عرفوا العدل الإلهى .

لا توبة فى التوراة وكيف يتوب إله ندم على أنه خلق البشر وأصبح يخشى منافستهم إياه ؟ لقد أغلق الذين كتبوا التوراة كل أبواب المغفرة فى وجوه الناس ، وما فائدة التوبة والمغفرة إذا كان الثواب أو العقاب يناله المرء فى هذه الدنيا الفانية ، وأن عمل المرء ينقطع بموته ؟

لم تعرف التوراة \_ أو بمعنى أصح \_ الذين كتبوا التوراة بأيديهم التوبة والمغفرة ورحمة الله ، بينها آيات القرآن المجيد تفتح أمام الناس أبواب التوبة على مصاريعها وتتحدث عن رحمة الله ومغفرته حديثا فياضا يجعل حياة البشرية تتألق بالآمال : « علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم »(١). « أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه

<sup>(</sup>١) البقرة ١٨٧.

غفور رحيم (1) ( ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم (1) ) ( وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى (1) . ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات (1) . ( والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم (1) . ( ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون (1) .

وينتهى سفر الملوك الأول بالعبارات التقليدية التى ينتهى بها كل سفر وهى عبارات تؤكد دائما كفران مسعى ملوك إسرائيل: « أخزيا بن أخآب ملك على إسرائيل فى السامرة فى السنة السابعة عشرة ليهو شافاط ملك يهوذا ملك على إسرائيل سنتين ، وعمل الشر فى عينى الرب وسار فى طريق أبيه وطريق أمه وطريق يربعام بن نباط الذى جعل إسرائيل يخطىء ، وعبد البعل وسجد له وأغاظ الرب إلله إسرائيل حسب كل ما فعل أبوه » .

ويبدأ سفر الملوك الثانى بانتقام إله إسرائيل من أخزيا بن أخآب وينزل به أقصى عقوبة يمكن أن تنزل في إسرائيل، وهي انتزاع الملك من بيته . « وعصى موآب على إسرائيل بعد وفاة أخآب » .

وسقط أخزيا من الكوة التي في عليته التي في السامرة فمرض وأرسل رسلا وقال لهم: اذهبوا اسألوا بعل زبوب إله عفرون إن كنت أبراً من هذا المرض . فقال ملوك الرب لإيليا اليتشبى: قم اصعد للقاء رسل ملك السامرة وقل لهم: أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله تذهبون لتسألوا بعل زبوب إله عفرون ؟ فلذلك هكذا قال الرب: إن السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه بل موتا تموت ، فا نطلق إيليا ورجع الرسل إليه فقال لهم: لماذا رجعتم ؟ فقالوا له: صعد

٠ (١) الأنعام ٥٥ . (٢) التوبة ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) طه ٨٢ . (٤) الفرقان ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) الأعراف ١٥٣ . (٦) الحجرات ١١ .

رجل للقائنا وقال لنا اذهبوا راجعين إلى الملك الذي أرسلكم وقولوا له : هكذا قال الرب: أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله أرسلت لتسأل بعل زبوب إله عفرون ؟ لذلك السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه بل موتا تموت . فقال لهم : ما هي هيئة الرجل الذي صعد للقائكم وكلمكم بهذا الكلام ؟ فقالوا له : إنه رجل أشعر متمنطق بمنطقة من جلد على حقويه ، فقال : هو إيليا اليتشبي ، فأرسل إليه رئيس خمسين مع الخمسين الذين له فصعد إليه وإذا هو جالس على رأس الجبل، فقال له يا رجل الله ! الملك يقول: انزل فأجاب إيليا وقال لرئيس الخمسين : إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتأكلك أنت والخمسين الذين لك . فنزلت نار من السماء وأكلته هو والخمسين الذين له . ثم عاد وأرسل إليه رئيس خمسين أخر والخمسين الذين له ، فأجاب وقال له: يا رجل الله هكذا يقول الملك أسرع وانزل. فأجال إيليا وقال لهم: إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء فتأكلك أنت والخمسين الذين لك. فنزلت نار الله من السماء وأكلته هو والخمسين الذين له . ثم عاد فأرسل رئيس محمسين ثالثا والخمسين الذين له ، فصعد رئيس الخمسين الثالث وجاء وجثا على ركبتيه أمام إيليا وتضرع إليه وقال له : يا رجل الله لُتكرَم نفسي وأنفس عبيدك هؤلاء الخمسين في عينيك هو ذا قد نزلت نار من السماء وأكلت رئيس الخمسينين الأولين وخمسينيهما ، والآن فلتكرم نفسي في عينيك .

فقال ملاك الرب لإيليا: انزل معه ، لا تخف منه . فقام ونزل معه إلى الملك وقال له : هكذا قال الرب : من أجل أنك أرسلت رسلا لتسال بعل زبوب إله عفرون أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله لتسال عن كلامه . لذلك السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه بل موتا تموت . فمات حسب كلام الرب الذي تكلم به إيليا . وملك بهورام عوضا عنه للسنة الثانية لبهورام بن يهو شافاط ملك يهوذا لأنه لم يكن له ابن . وبقية أمور أخزيا التي عمل أما هي

مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل » .

إلله إسرائيل غضب على أخريا بن أخآب لأنه أرسل يسأل بعل زبوب إلله عفرون عن مرضه ، وهو الإله الذى انقطع لشعبه واختار أن يقيم بينهم فى الهيكل دون العالمين ، فلم يكن غضبه للشرك به بل كان غضبه أشبه بغضبة التاجر الذى يحزنه أن يذهب أهله إلى تاجر آخر ليشتروا منه بينا حاجاتهم عنده . وهل كان غضب إلله إسرائيل حقا لأن أخزيا ولاه ظهره واتجه إلى إلله آخر أم كان يتربص به مذ عصاه أخآب ؟ إلم يقل قبل أن يتولى أخزيا الملك وقبل أن يرسل الرسل إلى بعل زبوب لنبيه إيليا : هل رأيت كيف اتضع أخآب أمامى ؟ فمن أجل أنه قد اتضع أمامى لا أجلب الشر في أيامه بل في أيام ابنه أجلب الشر على بيته ، إنه بيت النية على جلب الشر لبيت أخآب في أيام ابنه قبل أن يعبد الابن إلها غيره ، وهل كان ذلك الوحى الذى أوحاه إلى نبيه سرا أم أن إيليا قد أذاعه ؟ وإذا كان قد بلغه أم وصل إلى مسامع أخزيا فيا خذر

تاب أخآب واتضع أمام إله إسرائيل ، أفما كانت توبته كفارة عن سيئاته ؟ فلماذا يربط إله إسرائيل بين سيئات رجل قد تاب ومصير ابنه ؟ إنه إله لا يعرف التوبة ولا الصفح ورحمته تضيق عن المغفرة ، وإن نبيه إيليا لا يقل عن إلله ه قسوة . إنه يتلذذ لما تسقط نار من السماء وتأكل رئيس الخمسين مع الخمسين ، إنه لم يقل كما قال أنبياء الله قبله : اللهم اغفر لقومى فسلم نهم لا يعلمون . بل قال فى غرور مرتين : إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتأكلك أنت والخمسين الذين لك .

لم يقل للناس إن رحمة ربه واسعة ولا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ، بل كان يلوح بالعذاب المهين . و لم يكتف بالتلويح بل كان يسخر ربه لإنزال نار من السماء تأكل أعداءه .

إنه قاس حقود لا يمكن أن يكون له وجود إلا في عقول مريضة ، وهل كانت عقول الذين أعادوا كتابة التوراة في المنفى سليمة ؟ كانوا أسرى في قصور ملوك إيران في العراق ، وكان عزرا ونحميا ودانيال أنبياؤهم الذين أعادوا كتابة التوراة في المنفى سقاة خمر لأرتخششتا ملك بابل بل كانوا مغنين له ، فماذا ننتظر منهم ؟ كانوا مبهورين بالملوك الساسانيين فتخيلوا إلههم كذلك ساساني ينفعل بانفعالات إنسانية محمومة لا تعرف الصفح ولا المغفرة ، وتتهلل بالفرح إذا ما نزلت نقمتها بأعدائها ، ولا ينبغي أن يغرب عن البال أن كتاب التوراة قد صوروا البشر أعداء الرب مذ تطلعوا إلى المعرفة وأصبحوا ينافسون ربهم في علمه ، وأنه قد ندم على خلقهم .

وما دامت آفاقهم كانت محدودة بالحقد والبغضاء والعذاب لبنى البشر لما صوروا إللههم ، فماذا ننتظر منهم لما يصورون أنبياءه ؟ فما دام الرب دمويا فأنبياؤه دمويون . وما دام الرب قاسيا فأنبياؤه قساة . وما دام الرب يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء حتى الجيل الرابع ، فأنبياؤه يباركون مثل ذلك الظلم الذي يصرخ منه كل من في قلبه ذرة من عدل .

كانت شطحات أخيلتهم مادية ، لم تكن لهم أرواح شفافة ترتفع لتقرع أبواب ملكوت السماء . وكيف تهيم العقول في رحاب ملك الله إذا كانت الأفقدة مثقلة باللذات الأرضية ؟ ولنقرأ معا الإصحاح الثاني من سفر الملوك الثاني لنرى كيف صوروا ما تصوروه من صعود إيليا في العاصفة إلى السماء : « وكان عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء أن إيليا وأليشع ذهبا من الجلجال . فقال إيليا لأليشع : المكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى بيت إيل فقال أليشع : حي هو الرب وحية هي نفسك إنى لا أتركك . ونزلا إلى بيت إيل . فخرج بنو الأنبياء الذين في بيت إيل إلى أليشع وقالوا له : أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك ؟ فقال : نعم إنى أعلم فاصمتوا . ثم قال له يأخذ الرب سيدك من على رأسك ؟ فقال : نعم إنى أعلم فاصمتوا . ثم قال له

إيليا: يا أليشع امكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى أريحا. فقال: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك . وأتيا إلى أريحا، فتقدم بنو الأنبياء الذين في أريحا إلى أليشع وقالوا له : أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال: نعم إنى أعلم فاصمتوا. ثم قال له إيليا: امكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى الأردن . فقال : حي هو الرب وحية هي نفسك إنى لا أتركك . وانطلقاً كلاهما . فذهب خمسون رجلا من بني الأنبياء ووقفوا قبالتهما من بعيد . ووقف كلاهما بجانب الأردن. وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء فانفلق إلى هنا وهناك فعبر كلاهما في اليبس. ولما عبرا قال إيليا لأليشع: اطلب ماذا أفعل لك قبل أن أوخذ منك . فقال أليشع : ليكن نصيب اثنين من روحك على ، فقال : صعبت السؤال . فإن رأيتني أوخذ منك يكون لك كذلك وإلا فلا يكون . وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء . وكان أليشع يرى وهو يصرخ : يا أبي : يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها . و لم يره بعد . فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين . ورفع رداء إيليا الذي سقط عنه ورجع ووقف على شاطئ الأردن ، فأخذ رداء إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال : أين هو الرب إله إيليا ؟ ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك فعبر أليشع. ولما رآه بنو الأنبياء الذين في أريحا قبالته قالوا: قد استقرت روح إيليا عن أليشع . فجاءوا للقائه وسجدوا له إلى الأرض. وقالوا له : هو ذا مع عبيدك خمسون رجلا ذوو بأس فدعهم يذهبون ويفتشون على سيدك لئلا يكون قدحمله روح الرب وطرحه على أحد الجبال أو في أحد الأودية . فقال : لا ترسلوا . فألحوا عليه حتى خجل وقال : أرسلوا . فأرسلوا خمسين رجلا ففتشوا ثلاثة أيام و لم يجدوه . و لما رجعوا إليه وهو ماكث في أريحا قال لهم : أما قلت لكم لا تذهبوا ؟ وقال رجال المدينة لأليشع: هو ذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي . وأما

المياه فرَديَّة والأرض مجدبة . فقال : ائتونى بصحن جديد وضعوا فيه ملحا . فأتوه به . فخرج إلى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال : هكذا قال الرب قد أبرأت هذه المياه لا يكون فيها أيضا موت ولا جدب . فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول أليشع الذي نطق به .

ثم صعد من هناك إلى بيت إيل ، وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له: اصعد يا أقرع . اصعد يا أقرع . فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب . فخرجت دبتان من الوعر وافترستا منهم اثنين وأربعين ولدا . وذهب من هناك إلى جبل الكرمل ومن هناك رجع إلى السامرة » .

بنو الأنبياء في بيت إيل كانوا على علم بأن الله سيرفع إيليا إلى السماء ، وبنو الأنبياء الذين كانوا يتلقون العلم في معهد الأنبياء بأريحا كانوا على علم بأن الله سيرفع إيليا إلى السماء . ووقف خمسون رجلا من بنى الأنبياء على ضفة الأردن ليروا المعجزة كأنما قد أصدر الرب نشرة ربانية وزعت على معاهد الأنبياء ينبئهم فيها بما سيفعله بنبيه إيليا في ذلك اليوم .

فلما رفع إيليا — حسب زعمهم — ماذا كان موقف بنى الأنبياء الذين تلقوا النبأ العظيم من إللههم قبل أن يقع الرفع ؟ شكوا فى إللههم وفى ملاكه فقالوا: هو ذا مع عبدك خمسون رجلا ذوو بأس فدعهم يذهبوا ويفتشوا على سيدك لئلا يكون قد حمله روح الرب وطرحه على أحد الجبال أو فى أحد الأو دية .

مقدمات لا تتواكب مع النتائج ، إعلان من رب إسرائيل لبنى الأنبياء بأنه سيرفع إيليا إليه فى العاصفة فى ذلك اليوم ، فلما يرفعه إذا بالشك يملأ أفئدتهم فيعمى قلوبهم فيرسلون من يبحث عن نبيهم خشية أن يكون روح الرب قد طرحه على أحد الجبال أو فى أحد الأودية . كأنما روح الرب كان نسرا خطف

من خطف دون أن يدرى حقيقة رسالته . إن قصة السندباد تلح على فكرى وأنا أقرأ هذه الإصحاحات ، فهل كان لها أصل بابلي قديم استهوى عقول كتّاب التوراة كما استهوت الفكرة عقل مؤلف قصة السندباد ؟.

قد أصبح أليشع نبيا بعد أن استقرت روح إيليا عليه ، وقد سجد له بنو الأنبياء وإن كان السجود لا يجوز فى جميع الآديان السماوية لغير الله . فماذا فعل الرجل الذى اصطفاه إله إسرائيل ليكون مبشرا لبنى إسرائيل ونذيرا ؟ كان أول عمل عظيم عمله أن التقى بصبيان وهو فى طريقه إلى بيت إيل سخروا منه وقالوا له : اصعد يا أقرع . . أصعد يا أقرع . فلم يكظم غيظه و لم يحاول أن يهدى الصبيان الصغار إلى جادة الصواب بل لعنهم باسم رب إسرائيل . وسرعان ما استجاب الرب القاسى لقسوة قلب نبيه فخرجت دبتان وافترستا منهم اثنين وأربعين ولدا .

كتاب التوراة في المنفى يسجلون ذلك في زهو وفخر ، وإني أتساءل : ما هو حكم القانون الوضعى لو أن غلمانا صغارا ساروا وراء رجل وقالوا : يا أقرع .. يا أقرع . وكان معه كلب وحشى أطلقه عليهم فافترسهم ؟ هل يمجد القانون ذلك الرجل وهل تصدر الصحف وقد زينت صفحاتها الأولى بصورته وكتبت تحتها عبارات المدح والثناء ؟! إنه لا يعرف قلبه الرحمة ولا الصفح الكريم ، ولا جرم فهو نبى إله يحقد على بنى البشر ويستجيب للعنات أنبيائه ويسارع بإنزال العذاب على الناس حتى. ولو كانوا أطفالا لا يعقلون ما يفعلون .

وخرج بهورام بن أخآب ملك إسرائيل ويهو شافاط ملك يهوذا وملك أدوم لمحاربة موآب وسألوا أليشع أن يسأل ربه عن نتيجة الحرب. فقال أليشع: « والآن فأتونى بعوّاد ، ولما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب. فقال: هكذا قال الرب اجعلوا هذا الولدى جبابا جبابا ، لأنه هكذا

قال الرب لا ترون ريحا ولا ترون مطرا ، وهذا الوادى يمتلع ماء فتشربون أنتم وماشيتكم وبهائمكم . وذلك يسير فى عينى الرب فيدفع موآب إلى أيديكم . فتضربون كل مدينة محصنة وكل مدينة مختارة وتقطعون كل شجرة طيبة وتطمُّون جميع عيون الماء وتفسدون كل حلقة جيدة بالحجارة » .

إلله إسرائيل يأمر عباده من إسرائيل ويهوذا أن يكونوا مفسدين في الأرض ، أن يقطعوا كل شجرة طيبة وأن يطموا عيون الماء وأن يرجموا الحقول الجيدة بالحجارة . وإلله إسرائيل لا يوحى إلى أنبيائه بعلمه إلا بعد أن يشنفوا أذنيه بأحلى الآلحان . ولا غرو فأنبياء بنى إسرائيل الذين أعادوا كتابة التوراة في المنفى كانوا مغنين لملوك إيران فصوروا إللههم في صورة الملوك الساسانيين الذين تهزهم أنغام العود فتتحرك أريحيتهم فيجودون على جالبي السرور إلى أفدتهم بما يطلبون .

ويقول كتَّاب التوراة إن الإسرائيليين واليهود نفذوا وصيــة ربهم: « وهدموا المدن وكان كل واحد يلقى حجره فى كل حقلة جيدة حتى ملاًوها وطموا جميع عيون الماء وقطعوا كل شجرة طيبة ».

ويروى كتّاب التوراة بعض معجزات أليشع وكيف أنه أحيا غلاما بعد أن مات ، وكيف أنه كثر الطعام ولم تصدر منه كلمة واحدة تدعو الناس إلى الله ، فهو يشفى الأبرص ولا يشفى أمراض النفوس. إنه يهزم جيوش الأعداء وحده ، يقول لربه: « اضرب هؤلاء الأمم بالعمى » ، فيضربهم بالعمى ، ويقول : « يا رب افتح أعين هؤلاء فيبصرون » ، فيفتح الرب أعينهم فيبصرون . إنها أحلام الذين كانوا أسرى فى بابل ، إنهم كانوا يتمنون أن يقولوا لربهم : « احملنا إلى أرض فلسطين » فيحملهم دون كفاح أو قتال ، ولماذا يقاتلون ولهم رب يقاتل عنهم ؟!

وينفذ أليشع أمر ربه بأن ينتقم من ابن أخاب عقابا لخطايا أبيه الذي تاب،

فينقطع بذلك الملك عن بيت أخاب : « ودعا أليشع النبي واحدا من بني الأنبياء وقال له : شد حقويك وخذ قنينة الدهن هذه بيدك واذهب إلى راموث جلعاد ، وإذا وصلت إلى هناك فانظر يا هو بن يهو شافاط بن نمشي وادخل وأقمه من وسط إخوته وادخل به إلى مخدع داخل مخدع ، ثم قنينة الدهن وصب على رأسه وقل هكذا قال الرب قد مسحتك ملكا على إسرائيل ، ثم افتح الباب واهرب ولا تنتظر . فانطلق الغلام أي الغلام النبي إلى راموث جلعاد ودخل ، وإذا قواد الجيش جلوس ، فقال : لى كلام معك يا قائد . فقال ياهو : مع من منا كلنا ؟ فقال : معك أيها القائد . فقام ودخل البيت فصب الدهن على رأسه وقال له : هكذا قال الرب إله إسرائيل قد مسحتك ملكا على شعب الرب إسرائيل . فتضرب بيت أخاب سيدك وانتقم لدماء عبيدي الأنبياء ودماء جميع عبيد الرب من يد إيزابل . فيبيد كل بيت أخاب واستأصل لأخاب كل بائل بحائط ومحجوز ومطلق في إسرائيل ، واجعل أخاب كبيت يربعام بن نباط و كبيت بعشا بن أخيًا . وتأكل الكلاب إيزابل في حقل يزرعيل وليس من يدفنها ، ثم فتح الباب وهرب » .

انقلاب عسكرى وقع فى إسرائيل ، وقد اشترك فيه أليشع وأبناء الأنبياء الذين يتلقون النبوة فى معاهد الأنبياء . فلما دون كتّاب التوراة فى المنفى ذلك الحادث جعلوه وحيا من السماء وثمنا لكفران أخآب وزوجته إيزابل . وقد كانوا يقصدون كل حرف دونوه ، كانوا من أبناء الأنبياء فأرادوا أن يوهموا يهود المنفى أنهم يتلقون وحى السماء وأنهم ينطقون بلسان إله إسرائيل ليتلقى الشعب الذى كان فى المنفى أوامرهم خاشعين ، وليهابهم كل من تسول له نفسه معارضتهم خشية بطش إله إسرائيل الذى يسارع بإنزال العقاب استجابة لدعوات أنبيائه اللعانين .

ويصبح يا هو ملكا على إسرائيل ويفني جميع عبدة البعل ويعيد إسرائيل إلى

عبادة إلله إسرائيل . فماذا كان جزاؤه من كتّاب التوراة : ﴿ وقال الرب لياهو : من أجل أنك قد أحسنت بعمل ما هو مستقيم في عيني وحسب كل ما في قلبي فعلت ببيت أخآب ، فأبناؤك إلى الجيل الرابع يجلسون على كرسي إسرائيل ، ولكن ياهو لم يتحفظ للسلوك في شريعة الرب إلله إسرائيل من كل قلبه ، و لم يحد عن خطايا يربعام الذي جعل إسرائيل يخطى » .

أتدرى سبب أختلاف النتيجة عن المقدمة ؟ إن حزائيل ملك أرام ضرب إسرائيل ، وإن كتاب التوراة في المنفى لا يستطيعون أن يتصوروا ياهو قد هزم فلا بد أنه تنكب طريق الرب ، وإن كان قد قتل جميع أنبياء البعل وعبيده ، وإن كان قد أعاد إسرائيل إلى رب إسرائيل .

ويتولى الملك في إسرائيل وفي يهوذا ملوك لا عمل لهم إلا الشر، و وأشهد الرب على إسرائيل وعلى يهوذا عن يد جميع الأنبياء وكل راء قائلا: إرجعوا عن طرقكم الردية واحفظوا وصاياى فرائضى حسب كل الشريعة التى أوصيت بها آباء كم والتى أرسلتها إليكم عن يد عبيدى الأنبياء، فلم يسمعوا بل صلبوا أقفيتهم كأقفية آبائهم الذين لم يؤمنوا بالرب إلههم، ورفضوا فرائضه وعهده الذى قطعه على آبائهم وشهاداته التى شهد بها عليهم، وساروا وراء الباطل وصاروا باطلا ووراء الأم الذين حولهم الذين أمرهم الرب أن لا يعملوا مثلهم، وتركوا جميع وصايا الرب إللههم وعملوا لأنفسهم مسبوكات عجلين، وعملوا سوارى وسجدوا لجميع جند السماء وعبدوا البعل، وعبروا بنيهم وبناتهم في النار وعرفوا عرافة وتفاءلوا وباعوا أنفسهم لعمل الشر في عيني الرب لإغاظته. فغضب الرب جدًا على إسرائيل ونحاهم من أمامه و لم يبق إلا سبط يهوذا وحده، ويهوذا أيضا لم يحفظوا وصايا الرب إلههم بل يبق إلا سبط يهوذا وحده، ويهوذا أيضا لم يحفظوا وصايا الرب إلههم بل سلكوا في فرائض إسرائيل التي عملوها. فرذل الرب كل نسل إسرائيل وأذلهم سلكوا في فرائض إسرائيل التي عملوها. فرذل الرب كل نسل إسرائيل وأذلهم ودفعهم في يد ناهبين حتى طرحهم من أمامه، لأنه شق إسرائيل عن بيت داود

فملَّكوا يربعام بن نباط فأبعد يربعام إسرائيل من وراء الرب وجعلهم يخطئون خطية عظيمة . وسلك بنو إسرائيل في جميع خطايا يربعام التي عمل . لم يحيدوا عنها حتى نحَّى الرب إسرائيل من أمامه كما تكلم عن يد جميع عبيده الأنبياء . فسبى إسرائيل من أرضه أشور إلى هذا اليوم » .

وأنزل الملوك الآشوريون ببنى إسرائيل واليهود ألوان العذاب ، كانوا يسلخونهم أحياء وكانوا يصنعون من جماجمهم أهراما . وانتصر نبوخذنصر ملك بابل على أشور وتمرد يهوياقيم ملك يهوذا على نبوخذنصر ودفع الجزية لفرعون مصر « فصعد عبيد نبوخذنصر ملك بابل إلى أورشليم فدخلت المدينة تحت الحصار ، و جاء نبوخذنصر ملك بابل على المدينة وكان عبيده يحاصرونها . فخرج يهوياكين ملك يهوذا إلى ملك بابل هو وأمه وعبيده ورؤساؤه وخصيانه وأخذه ملك بابل فى السنة الثامنة من ملكه ، وأخرج من هناك جميع خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك وكسر كل آنية الذهب التى عملها سليمان ملك إسرائيل فى هيكل الرب كا تكلم الرب . وسبى كل أورشليم وكل الرؤساء وجميع جبابرة البأس عشرة آلاف صبى وجميع الصناع والأقيان ، لم يبق أحد إلا مساكين شعب الأرض . وسبى يهوياكين إلى بابل وأم الملك ونساء الملك وخصيانه وأقوياء الأرض سباهم من أورشليم إلى بابل . جميع أصحاب البأس سبعة آلاف والصناع والأقيان ألف وجميع الأبطال أهل الحرب سباهم ملك بابل إلى بابل ، وملك ملك بابل متنيا عمه عوضا عنه وغير المهه إلى صبحة إلى صبحة إلى صبحة إلى صبحة إلى صبحة إلى صبحة الله صبحة اله صبحة الله صبحة ال

كان صدقيا ابن إحدى وعشرين سنة حين ملك . وملك إحدى عشرة سنة في أورشليم واسم أمه حميطل بنت ارميا مت لِبنة ، وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل يهوياقيم ، لأنه لأجل غضب الرب على أورشليم وعلى يهوذا، حتى طرحهم من أمام وجهه كان أن صدقيا تمرد على ملك بابل . وفي

السنة التاسعة لملكه في الشهر العاشر في عاشر من الشهر جاء نبوخذنصر ملك بابل هو وكل جيشه على أورشليم ونزل عليها وبنوا عليها أبراجا حولها ، ودخلت المدينة تحت الحصار إلى السنة الحادية عشر للملك صدقيا ، في تاسع الشهر اشتد الجوع بالمدينة و لم يكن خبز لشعب الأرض . فتُغرت المدينة وهرب جميع رجال القتال ليلا من طريق الباب بين السورين اللذين نحو جنة الملك . وكان الكلدانيون حول المدينة مستدبرين ، فذهبوا في طريق البرية ، فتبعت جيوش الكلدانيين الملك فأدركوه في برية أريحا وتفرقت جميع جيوشه عنه ، فأخذوا الملك وأصعدوه إلى ملك بابل إلى رَبَّلة وكلَّموه بالقضاء عليه وقتلوا بني صدقيا أمام عينيه وقلعوا عيني صدقيا وقيدوه بسلسلتين من نحاس وجاءوا به إلى بابل .

وفى الشهر الخامس فى سابع الشهر وهى السنة التاسعة عشرة للملك نبوخذنصر ملك بابل جاء نبوزرادان رئيس الشرط عبد ملك بابل إلى أورشليم . وأحرق بيت الرب وبيت الملك وكل بيوت أورشليم وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار وجميع أسوار أورشليم مستديرا هدّمها كل جيوش الكلدانيين الذين مع رئيس الشرط . وبقية الشعب الذين بقوا فى المدينة والهاربون الذين هربوا إلى ملك بابل وبقية الجمهور ساهم نيوزرادان رئيس الشرطة .. » ..

أحرق نبوزرادان الهيكل وأحرق التوراة وحمل الرجال والنساء والولدان إلى بابل ليعيشوا فى الأسر وبذلك انتهت إسرائيل ويهوذا وتم سفر الملوك الثانى ، وابتدأت أيام المنفى أيام إعادة كتابة التوراة . ولنرجىء الحديث عن هذه الفترة الحاسمة فى تاريخ التوراة إلى التذييل القادم .

القاهرة في ٤ / ١ / ١٩٧٠ .

## المراجع

القرآن الكريم الكتاب المقدس صحيح البخارى السيرة النبوية لابن هشام لعلى بن برهان الدين الحبلي إنسان العيون ( السيرة الحلبية ) للألوسي بلوغ الأرب للنو يري نهاية الأرب لکریستینسن ـ ترجمة د . یحیمی إيران في عهد الساسانيين الخشاب نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيي المختار للشيخ الشبلنجي للغزالي إحياء علوم الدين لتقى الدين محمد بن أحمد الفاسي شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام الدكتور على عبد الواحد وافي حقوق الإنسان في الإسلام محمد رسول الله مولای محمد علی ر. ف. بودلي ترجمة: محمد محمد الرسول. حياة محمد فرج وعبد الحميد جوده السحار مولاي محمد على الإسلام والنظام العالمي الجديد ترجمة أحمد جوده السحار لأبي الأعلى المودودي الدين القم للمهندس زكريا هاشم زكريا للدكتورة بنت الشاطئ لعباس محمود العقاد للسهيلي

> للدكتور زكريا إبراهيم لعباس محمود العقاد للواحدي

> > لابن أبي الحديد للشهر ستاني

المستشرقون والإسلام نساء النبى عبقرية محمد الروض الأنف تاريخ الطبرى مشكلة الحرية فاطمة الزهراء والفاطميون أسباب النزول شرح نهج البلاغة الملل والنحل

## محمد رسول الله والذين معه السيرة النبوية في ٢٠ جزءًا

١ ــــ إبراهيم أبو الأنبياء ١١ \_ الهجرة ١٢ ـ غزوة بدر ٢ \_ هاجر المصرية أم العرب ١٣ \_ غزوة أحد ٣ \_ بنو إسماعيل ١٤ \_ غزوة الخندق ٤ \_ العدنانيون ١٥ \_ صلح الحديبية ٥ ـــ قريش ١٦ \_ فتح مكة ٦ \_ مولد الرسول ١٧ - غزوة تبوك ٧ \_ اليتم ١٨ ـ عام الوفود ٨ \_ خديجة بنت خويلد ١٩ ـ حجة الوداع ٩ ــ دعوة إبراهيم ٢٠ ــ وفاة الرسول ١٠ \_ عام الحزن

ثمن الجزء الواحد عادى جنيهان ثمن الجزء الواحد ممتاز ثلاثة جنيهات ونصف ثمن المجموعة المجلدة تجليدا فاخرا في ٢٠ مجلدا ٩٥ جنيها

> رقم الإيداع ٣٠٢٢ الترقيم الدولي ٩ ــ ٢٤١ ــ ٣١٦ ــ ٩٧٧